المكئة الثافية

المن المنابع ا

للعلامة المحقن المغفوله المحكم المشمور بالثنا"

# الكتنالقافة

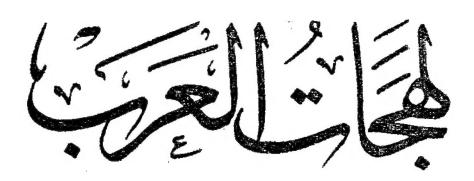

للعلامة المفق المففوله المحكئ المنتموريان ا"

قدم له الأستاذ الدكتور ابراهيم مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية



الهنيئة المسترية العسامة للكستاب المهروة المعروبة المعروب

« لجنة احياء تراث تيمور »

7/5/ - . 5.0- .

# فهرس مجتويات الكتاب وبيان ترتيبه

| البيان                     | اللهجة       | الصفحة  |
|----------------------------|--------------|---------|
| بقلم العالم الكبير الدكتور | مقدمة الكتاب | \· - V  |
| إِبراهيم مدكسور الأمين     |              |         |
| العام لمجمع اللغة العربية  |              |         |
| هذا الكتاب                 | كلمة اللجنة  | 17-11   |
| يا بلحكم - بدل : يا أبا    | القُطْعَة    | 18-14   |
| الحكم                      |              |         |
| إبدال الجيم من الياء       | العَجْعَجَة  | WA - 10 |
| إبدال العين من الهمزة      | العنعنة      | 7 49    |
| إبدال الشين من كاف         | الكشكشة      | V9_71   |
| الخطاب                     |              |         |

| البيان                        | اللهجة          | الصفحة  |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| قلب كاف المؤنث سينا           | الكسكسة         | ۸٥_ ٨٠  |
| كسر أول حروف المضارعة         | التَّلْتَلَة    | 1.1- 72 |
| ما يشبه كلام العجم -          | الطَّمطمانية    | 1.4_1.4 |
| إبدال اللام ميما              | والطمطمة        |         |
| الوَكُمُ والقَّمْعُ والزَّجرِ | الوَكُمْ        | 111.9   |
| كسر الكاف المسبوقة            |                 | v.      |
| بياء أو كسرة                  |                 |         |
| كسر الهاء في الكلمة           | الوَهْمُ        | 117-111 |
| جعل العين الساكنة نونًا       | الاستينطاء      | 114-114 |
| قلب السين تاع                 | الوَتَهُم       | 141-118 |
| جعل الكاف شيئًا مطلقا         | الشَّنْشَنَة    | 174-177 |
| العجمة واللكنة في المنطق      | اللَّخْلَخَانية | 177_178 |
| التقعر والجفاء فى الكلام      | العَجْرَفِيَّة  | 144     |

|                                                             |                                |                | · |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---|
| البيان                                                      | اللهجة                         | الصفحة         |   |
| إمالة الحرف إلى الكسر                                       | التَّضَجُعُ                    | ۱۲۸            |   |
| لم يذكرها القاموس ولااللسان                                 | الفَشْفَشَة                    | ١٢٩            |   |
| عدم تبيين الكلام                                            | الغَمْغُمَة                    | 141-14.        |   |
| لغة أهل الفرات من اللغات                                    | الفُرَاتِيَّة                  | ۱۳۲            | 4 |
| المذمومة في العراق                                          |                                |                |   |
| جعل الحاء عينًا                                             | الفَحْفَحَةُ                   | 145-144        |   |
| قلب الياء ألفا                                              | لغة طييء                       | 104-140        |   |
| لغة أهل الفرات من اللغات المدمومة فى العراق جعل الحاء عينًا | الفُرَّاتِيَّة<br>الفُحْفَحَةُ | 144<br>145-144 |   |

•



#### مقدمةالكتاب

### بقلم الأديب العالم الأستاذ الدكتور ابراهيم مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية

اللهجة استعال خاص للغة فى بيئة معينة ، ولا يكاد ينتشر استعال لغة حتى تتعدد لهجاتها ، فتظهر لهجة الحضر إلى جانب لهجة الريف . . وتتميز لهجة الشمال من لهجة الجنوب . واللهجات وليدة ظروف مختلفة : جغرافية ، واقتصادية ، سياسية واجتماعية .

فللبيئة والوراثة شأن في اختلاف التكوين الطبيعي الأعضاء النطق وتباين الأصوات ، وللرحلة والتجارة أثر في اتصال لهجة بأخرى ... وهنالك لهجات غازية تفرض سلطانها على اللهجات المغزوة . ومظاهر ذلك واضحة

معروفة فى الماضى والحاضر . والعلم والثقافة ينهضان ببعض اللهجات ، وقد يسموان بها إلى مرتبة الفصحى .

وللعربية لهجانها قديماً وحديثاً ، فالى جانب لهجة قريش عرفت في الجاهلية لهجات أخرى في الشمال و الجنوب، كلهجات تميم وقضاعة ، وسبأ ومعين . وإذا كان ما وصلنا من أدب جاهلي قد اتسم خاصة بلهجة قريش ، فها ذاك إلا لأنه قدر لها أن تسود ، صارعت اللهجات الأخرى وتغلبت عليها ، وأعانها على ذلك ما للكعبة من قدسية ، وما للقرشيين من منزلة ، وما أحرزته هي من نصر في الأسواق التجارية والأدبية . ومع هذا لم يخل الأدب الجاهلي من مخلفات اللهجات غير القرشية . وأوضح ما يبدو أثرها فى المترادفات والأضداد ، والقراءات السبع وما جاوزها والشواهد النحوية واختلاف مدلولها .

ولم تدرس اللهجات العربية بعد الدرس الكافى ، أهملت فى الماضى لما شاع من احتقار العامية وما يتصل بها ، وخشية أن تضار الفصحى بدراسة لهجة ما ، ولا نزال نحذر هذا حتى اليوم ، وتعددت اللهجات العربية المعاصرة

وتنوعت ، بحيث تتطلب جهوداً متضافرة ومتلاحقة . وليس بيسير دراسة اللهجات القديمة لفقد معظم مصادرها ، وكل ما وصلنا منها نقوش قليلة وروايات في كتب اللغة والنحو وعلم القراءات . وما أجدرنا أن نتتبعها في محتلف مظانها . ثم نتعمق في درسها ، لأن فيها أصولا للفصحي ، وعوناً على فهم اللهجات المعاصرة .

وها هى ذى « لجنة نشر المؤلفات التيمورية » تخرج اليوم - ذخيرة أخرى من ذخائر تيمور النفيسة ، وتقدم لنا أثراً من آثاره الباقية . وأعنى به : « لهجات العرب » وهو صورة من دراسات تيمور الجادة المتأنية ، وتمرة من ثمار اطلاعه الواسع وقراءاته الواعية ، وآية من آيات منهجه الدقيق في الجمع والتبويب . أدرك ما للهجات من شأن ، ولاحظ ما في الحديث عنها من قصور وتبعثر . فرغب في أن يجمع من شتاته ، ويلم من شمله ، وتوافر له فرغب في أن يجمع من شتاته ، ويلم من شمله ، وتوافر له بذلك مادة لم تتوافر لغيره من قبل .

ويكفى أن نشير إلى أنه عرض لنحو عشرين لهجة ، شرحها واستشهدعليها ، ويكاديكون مستوعباً فى استشهاده. فلم يعول على كتب اللغة والأدب فحسب ، بل ضم إليها كتب النحو والصرف والتفسير والقراءات ، وبعض كتب التاريخ . ورجع إلى خمسين مصدراً أو يزيد ، بين متن وشرح وحاشية ، وبين مطبوع ومخطوط .

وفى وسعنا أن نقرر أن ما جمع فى هذا الكتاب من أغزر ما عرف من اللهجات العربية القديمة ، وفيه عون كبير للباحثين والدارسين .

ولا يفوتني أن أشير إلى جهود لجنة المؤلفات التيمورية المتواصلة ، وهي جهود نقدرها ونشكر اللجنة عليها أصدق الشكر باسم الباحثين والدارسين .

ابراهيم مدكور

#### ملا الكتاب

#### كلمة اللجنة:

قدمت لجنة نشر المؤلفات التيمورية إلى جمهور القراء الكرام في العالم شرقه وغربه – طائفة عامرة بذخائر الآثار التيمورية وهي المخطوطات النادرة التي كتبها العلامة المحقق المغفور له أحمد تيمور باشا رحمه الله وكانت مججوبة النفع عن رواد العلوم والفنون والآداب في مصر وسائر الأقطار العربية والشرقية والإسلامية.

ولقد لقيت هذه الذخائر التي قدمناها في الأعوام القريبة تباعاً ، أي كتاباً بعد كتاب كلما سمحت ظروف اللجنة المالية – مزيداً من الإقبال والترحيب ، وقوبلت من الهيئات العلمية والقلمية بالحفاوة والإعجاب ، واليوم تقدم اللجنة – كتاباً جديداً هو « هجات العرب » هذا

الكتاب قد أحالته اللجنة إلى السيد الأستاذ المفكر البليغ الله كتور ابراهيم بيومى مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية فتفضل سيادته ، وهوصاحب فضل كبير فى رعاية هذه اللجنة والأخذ بيد العاملين فيها – لتحقيق رسالتها العلمية التى اضطلعت بحمل لوائها لنشر الثقافة العامة ... فكتب بقلمه مقدمة للكتاب الجديد بما عرف هو عن صاحبه ومؤلفه من سعة العلم وبالغ الأثر فى غرس البحث والتنقيب فى نفوس الأدباء الناشئين والكتاب الباحثين .

ولا يسع اللجنة إلا أن تزجى لسيادته شكرها المقرون بالتقدير والإكبار والاعتراف بالفضل فى تخليد ذكرى المحاهدين وتمجيد أعمالهم والإشادة بأعمال العاملين المكافحين فى سبيل خدمة هذا البلد الحدمة الحقة وتثقيف أبنائه الثقافة العالمية الصالحة فى كل علم وفن وفى كل ما له اتصال بهذا الميدان إرشاداً للألباب وتنويراً للأذهان.

## القطعة القطعة

# يا بلْحَكُم \_ بادل : يا أبا الحكم

فى القاموس وشرحه : والقطعة أيضًا لثغة فى بنى طيًى عكا العنعنة فى تميم . وهى أن يقول : يا أبًا الحكا \_ عريد : با أبا الحكم فيقطع كلامه وهو مجاز . اه .

وفي اللسان: ـ القَطْعَة ـ فى طيَىء ـ كالعنعنة ـ في تميم، وهو أن يقول: يا أبا الحكا ـ يريد: يا أبا الحكم ـ فيقطع كلامه. اه

وفي شفاء الغليل ص ١٨١ : القُطْعَةُ \_ في طيَىء كالعَنْعَةَ \_ في طيَىء كالعَنْعَنَة \_ في تميم . وهو أَن يقول يا أَبا الحكا \_ يريد :

يا أبا الحكم ، فيقطع الكلام ، ذكره فى التهذيب . وعلى هذا قول العامة : با يزيد ونحوه . اه .

وفي « سواء السبيل » - للمحبّى : نقل عبارة المخفاجي ولم يزد عليها وفي « أقرب الموارد » : نقل عبارتهم إلا أنّه رسم (يا أبا الحكأ ) بالهمزة وفي ما يعوّل عليه في المضاف والمضاف إليه للمحبي - في باب القاف - قطعة طبيء معروفة ببلاد اليمن ، وهي أن يقول ، يا بَلْحَكم - فيقطع الكلام - ذكره في التهذيب . وعلى هذا قول العامة : بايزيد ونحوه . اه

## العَجعَجة \_ في قضاعة

### إبدال الجيم من الياء

ف ( السيرافي على سيبويه » ج ١ ص ٢٧٩ : إبدال الياء المشددة والمخفّفة \_ جيمًا ، ولم يَغزُها لأَحد. وفي ج ٥ ص ٤٤١ وص ٢٦٥ : ناس من بنى سعد \_ في إبدال الياء جيمًا في الوقف نحو : ( تميمْج \_ في : تميمى) وفي ( القاموس » في أول باب الجيم : ذكر ( العَجْعُجة » فقال : قد تُبدُلُ الجيم من الياء المشددة والمخففة \_ كفقيْمي وحَجَّيْج \_ في : فُقيْمي وحَجَّتِي. وفي ( شرح القاموس » مانصه : قال أبو عمرو : وفي ( شرح القاموس » مانصه : قال أبو عمرو : قد تُبدُلُ الجيم من الياء المشددة وفي ( شرح القاموس » مانصه : قال أبو عمرو :

الياء المخفّفة أيضًا كفُقيهم مثال المسدّدة. قال: وقلت لرجل مِن حَنْظَلَة : ممّن أنت ؟ فقال : فقيهم . فقلت : من أيهم ؟ فقال : مُرَجْ . (و) أنشد أبوزيد في المخفّفة :

ياربً إِن كنتَ قَبِلْتَ (حجَّتِجْ) \* فلاَيزالشَاحِج يَأْتيكَ بجُ

وأنشد أبو عمرو \_ لِهِمْيان بن قُحافة السَّعدى : (يطير عنها الوبر الصهابجا )

يريد: الصهابيا - من الصهبة.

وقال خلف الأحمر: أنشدني رجل من أهل البادية : خالى عُويفٌ وأبو عَلجٌ \* المُطْعِمان اللَّحْمَ بِالْعَسْجِ وبالغداة كسرًا البَرْنِجِ

يريد : على ، والعشى ، والبرنى \_ وهو معرّب برنيك أى الحمل المبارك . ذكر ذلك الجوهرى في

« الصحاح » وابن مالك في شرحيه: « الكافية » و « التسهيل » و الرَّضيُّ في « شرح شواهد الشافية » وابن عصفور في كتاب « الضرائر » . وصرح بأنها لا تجوز في غير الضرورة ، وأوردها ابن جنّى في كتاب « سرّ الصناعة » . وسبقهم بذلك أستاذ الصنعة سيبويه ، في كتابه « البحر الجامع »

قال شيخنا : وقوله المشددة أى سواء أكانت للنسب - كما حكاه أبو عمرو - أمْ : لا - كالأبيات. وقوله : والمخففة أى التي لا تكون للنسب كإبدالها من ياء الضمير ، وياء أمسيت وأمسى في قوله : «حتى إذا ما أمسجت وأمسى » ونحوهما .

وصرح ابن عصفور وغيره بأنَّ ذلك كله قبيح وهو مأْخوذ من كلام سيبويه وغيره من الأَّمَة . ومن العرب طائفة ، منهم قضاعة ، يُبدلون الياء

إذا وقعت بعد العين جيماً . فيقولون في : (هذَا راعِيَّ خرج معى : هذا رَاعِجَّ خرجَ مَعِجْ ) وهِي التي يقولون لها العَجْعَجَة . وصرّح القرافي بأن ذلك لغة طَيىء ، ولبعض أسد . وأنشد الفراء :

بكيت والمحترز البكرج وإنّما يأتى الصّبا الصّبِجُ أى : البكيّ والصبيّ .

والعَجْعَجَة \_ لم يذكرها صاحب ( القاموس ) في (عج ) . واستدركها عليه الشارح فنقل عبارة ( اللسان ) وهي : والعَجْعَجَةُ في قضاعة كالعنْعَنة \_ في تميم \_ يحولون الياء جيمًا مع العين \_ يقولون : هذا راعِجَّ خرج مَعِجْ ، أي : راعيّ خرج مَعِي . كما قال الراجز :

خالى لقيطُ وابو عَلِجٌ المطعمان اللحمَ بالعَشِجُ وبالعُشِجُ وبالصَّيصِجُ وبالعُداةِ كَسَرَ اليَرْنِجُ يُقْلَعُ بالوَدِّ وبالصَّيصِجُ

أَراد: على ، والعَشِيّ ، والبَرْنِيّ ، والصّبيضِيّ .اه وفي « التوضيح » لابن هشام ، وشرطه المسمّى « بالتصريح » للشديخ خالد ج ٢ ص ٤٥٩ : وقال اعرابي من البادية :

(خالى عُويْفٌ وأبوعَلِجٌ المُطْعِمَانِ اللَّحْمَبِ العشِيجَ) يريد : أَبوعلي ، والعشي ـ فأبدل « الجيم من الياء المشدّدة » وهذا : من إجراء الوصل مجرى الوقف ، قاله: السيد في «شرح الشافية » وتسمّى هذه اللغة: (عجعجة قضاعة ) . قال الجوهري : قضاعة \_ يحولون « الياء جما مع العين » يقولون: هذا راعِجٌ خرج مَعِجْ ، أَى : راعيّ خرج معى . اه وقد تبدل من الياء المخفّفة حملاً على المشدّدة كقوله: لاهُمَّ إِن كُنْتَ قبلتَ حجَّتِجْ فلايزالُ شاحجٌ يأتيكَ بجْ

<sup>(</sup>١) عبارة الصحاح والعجقجة •

أَقْمَرُنهَاتٌ يُنزَى وَفُرتِجُ (١)

يريد: اللَّهُمَّ إِن كنتَ قبلتَ حَجَّى فلا يزال يأتى بي شاحجُ هذه صفته . والشاحجُ \_ بمعجمة فمهملة فجيم \_ من : شَحَجَ البَغْلُ أَى : صوَّتَ ، والأقمل : الأبيض . والنهّاتُ : النهّاقُ . ويُنزّي : يحرّكُ ، ووفرتج ْ \_ أَى : وفرتى . وهى : الشعر \_ إلى شحمة الأُذُن . اه

وفى « موارد البصائر فيا يجوز من الضرورات » للشاعر الشيخ محمد سليم ص ٢٦٥ : ( ابدال الجيم من الياء المشددة ) قال أعرابي من أهل البادية : خالى عُويْفُ وأَبُو عَلِج المُطْعِمَانِ اللَّحْمَ بالعَشِحِ خالى عُويْفُ وأَبُو عَلِج المُطْعِمَانِ اللَّحْمَ بالعَشِح . يريد : أبوعلى ، والعشِي ، فحوّل الياء المشددة جها .

<sup>(</sup>۱) انظر هذه الأبيات \_ أيضا في « همع الهوامع » ج ١ \_ أواخر ص ١٧٨ ٠

وفى « الاقتراح » للسيوطى ص ٩٩ : نقل عبارة « المزهر » إلا أن فيه ( في قضاعة \_ بدل : في لغة قضاعة ) .

وفی « حاشیة الاقتراح » لابن الطیب المسّهاة « نشر الانشراح » ص ٤٤٢ ما نصّه : قوله العَجْعَجة و نشر الانشراح » ص ٤٤٢ ما نصّه : قوله العَجْعَجة بِمهملتین وجیمین ، وقوله : یجعلون الیاء الخ : أی الدالة علی النسب فی الا کثر ، کما یدل له المثال ، وقد یبدلون غیر النسبیة کقولهم – فی علی : علج والله أعلم . اه وفی « المزهر » فی باب الردیء المعلوم من اللغات وفی « المزهر » فی باب الردیء المعلوم من اللغات ج ۱ ص ۱۰۹ : ومن ذلك العجعجة – فی لغة قضاعة ، آیجعلون الباء المشددة جیا ، یقولون فی ( تمیمی : یجعلون الباء المشددة جیا ، یقولون فی ( تمیمی : تمیمیج ) اه .

وفى « أَمالى أَبِي على القالى » ج ٢ ص ٧٩ : وقال الأَصمعي : حدثني خلف الأَحمر ، قال : أنشدني

رجل من أهل البادية : (قال) : قال أبو عمرو ابن العَلاء: قلت لرجل من بني حَنْظَلَة : ممّن أنت ؟ . قال : فُقَيْمِجُّ - فقلتُ : من أَيِّهم ؟ قال : مُزَجُّ - أَراد : فُقَيْمِجُّ وَمُرِّيُّ . وأنشد لهميان بن قحافة السعديّ : فُقَيْمِي ومُرِّيُّ . وأنشد لهميان بن قحافة السعديّ : ( يُطِير عنها الوَبَرَ الصَّهَابِجَا (١) )

قال: أراد الصَّهَابيَّ من الصَّهْبَة: وقال يعقوب ابن السكيت: بعض العرب إذا شدّد الياء جعلها جياً ، وأنشد عن ابن الأعرابي:

كَأَنُّ فِي أَذِنَا بِهِنَّ الشَّبُوَّلَ وَنَعَبَس الصَّيْفُ قُرُون الإِجَّلَ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ال

فلا يزال شَاحِجٌ يأتيك بِجْ أَقُهُ رَبِجْ أَقُهُ لَا يُنَالِّي وَفُرَيِجْ

<sup>(</sup>١) انظر مادة ( صهبج ) من اللسان ٠

أَراد : وَفُرتِي . اه

وفى شرح الإمام ابن جنَّى على تصريف أبى عَمَانِ اللازنى ص ٤٨١ : وأمَّا قول الآخر :

خالى عُويْفُ وأبو عَلج المُطْعِمَان اللَّحم بالعَشِج وبالغداة فِلَقَ البرنج يُقلع بالود وبالصيصج فمعناه : بالصِّيصة . والذي عندي فيه أنّه لما اضطر إلى جيم مشددة عدل فيه إلى لفظ النسب ، وإن لم يكن منسوبًا في المعنى كما تقول : أحمر وأحمري ، وأشقر وأشقري ، وحدّاد قُراقِرُ وقُراقِرِي . وأنشدنا أبوعلى : (كأنَّ حدّادًا قُراقِريًّا). فلم تحدث ياءُ الإضافة أبوعلى : (كأنَّ حدّادًا قُراقِريًّا). فلم تحدث ياءُ الإضافة هنا معنى زائدًا لم يكن في (قُراقِر) وكذلك قول

فَإِنَّا مَعْنَاهُ : دُوَّارٌ ، فَأَلْحَقَهُ يَاءَ الْإِضَافَةُ . وأَنشَد

العجَاج أنشدنا أيضا ؛ (والدهر بالإنسان درَّارِيُّ).

أيضاً:

نَظَلُّ لِنسُوة النُّعْمَان يومًا على سَدفوانَ يومٌ أَرْوناني يريد : أَرُونَانِي ، ومعناه : ارْونَانِيٌّ أَي : فَتِي وهو :

الشديد.

وفى « فقه اللغة » المسمّى \_ بالصاحبّى \_ لابن فارس ص ٢٥ : وكذلك الياء تجعل جماً في النسب. يقولون : غُلَاهِ جِمْ أَى : غلاميّ ، وكذلك الياء المشدّدة تحوّل جمّاً في النسب ، يقولون : بصرجٌ وكوفح . قال الراجز : خالى عُويَفُ وأبو علج المعطعمان اللحم بالعَشِعج العطعمان اللحم بالعَشِعج وبالغَــداةِ فِلَق البَرْنج

وفى « الأمالى » أيضًا ج ٢ ص ٢١٧ : ( ومكن أن يكون جار \_ لغة في يار \_ كما قالوا: الصّهاريج والصهارى ، وصِهْيْرِيجٌ ، وصِهْرِي . وصهرى لغة تميم . وكما قالوا : شِيرَة : للشجرة ، وحقَّروه فقالوا : شييرة .

قال الرياشي ، قال أبو زيد : كنّا يومًا عند المفضّل وعنده الأعراب ، فقلت : أيهم يقول شِيرة ؟ فقالوها . فقلت له : قل لهم يحقرونها . فقالوا : شُيْدرَة . وحدثني أبو بكر بن دريد ، قال : حدثني أبو حاتم قال : حدثني أبو حاتم قال : سمعت أم الهبتم تقول : شِيدرة ، وأنشدت :

إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى فيكن فيكن ظل الله مِن ثِيهِ مِن ثِيهِ الله مِن ثِيهِ مِن ثِيهِ مِن الله مِن ثِيهِ مُ

فقلت : يا أُمَّ الهيثم : صغِّريها . فقالت : شُييْرة .انتهى وهو عكس المتقدم .

وفی « المزهر » ج ۱ ص ۲۲۱ : وفی « شرح التسمهیل » لِلأَبی حیّان . قال أَبو حاتم : قات لأُم

الهيثم ، واسمها عثيمة : هل تبدل العرب من الجيم ياءً في شيءٍ من الكلام ؟ فقالت : نعم . ثمّ أنشدت : إذا لم يكن فيكن ظلُّ ولاجنًى فيكن فأبعدكنَّ الله من شِيّدراتِ

وفي «شرح العلامة البغداديّ على شواهد الشافية الحاجبية » – للرَّضيّ ص ٢٣٩ : ومن شواهد (س) : خالي عُويْفُ (١) وأبو عَلِج للمُطْعِمانِ اللحم بالعَشَّج وبالغـداةِ فِلَق البرْنِج يقلع بالود وبالصيصج أراد : بالعشج : العشيّ . والصيصّج : الصّيصية (٢) وهي : قرن البقرة .

<sup>(</sup>١) كتب المصحح على الحاشية قوله عمى عويف .. في اللسان : خالى لقيط ، وفي شرح الاشموني على الفية ابن مالك : خالى عويف ، ولعلها روايات : اه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : في الصيصية بتشديد الياء وهو خطأ من المطابع فقد نص البغدادي على التحقيق فيها .

على أن بعض بني سعد يبدلون ـ الياء شديدة كانت أُو خفيفة جماً في الوقف. كما في قوافي هذه الأبيات. فإِن الجم في أواخر ما عدا الأُخير بدلٌ من ياء مشدّدة ، وأمَّا الأُخير فالجيم فيه بدل من ياء خفيفة كما يأتي بيانه ، وإِنَّما حرَّكها الشاعر هنا لأنَّه أُجرى الوصل مجرى الوقف. قال (س): وأمّا ناس من بني سعد فَإِنَّهُم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف ، لأَنَّها خفيّة ، فأبدلوا من موضعها أَبْيَنَ الحروف ، وذلك قولهم: هذا تُمَيْمِج - يريدون : تُمَيْمي . وهذا عَلِج يريدون : علِيٌّ . وسمعت بعضهم يقول : عربانج \_ يريد عرباني . وحدّثني من سمعهم يقولون : خالى عُوَيفٌ وأبو عَلِجٌ المطعمان اللحم بالعشجّ وبالغداة فلق البرنيج

يريدون : بالعشي والبرني . فزعم أنَّهم أنشدوه

هكذا . انتهى كلامه .

ولم يذكر إجراء الوصل مجرى الوقف ، وذكره الزَّمَخْشَرِيّ في « المفصّل » . وكلام ابن جنّى في « سرّ الصناعة » وغيره ككلام سيبويه ،

قال ابن المستوفی فی شرح أبيات « المفصل » ومتی خرج هذا الإبدال عن هذين الشرطين ، وهما : الياء المشددة والوقف ، عدُّوه شاذًا . ولذلك قال الزمخشرى وقد أُجرى الوصل مجرى الوقف . انتهى .

وهذه الأبيات لبدوى ، قال ابن جنى فى « سرّ الصناعة » : قرأت على أبى بكر ، عن بعض أصحاب يعقوب بن السكيت ، عن يعقوب قال : قال الأصمعي : حدّثنى خلف قال : أنشدنى رجل من أهل البادية : ( عمّى عُوَيْفٌ وأبو عَلِجٌ ) إلى آخر الأبيات الأربعة

يريد ؛ أبوعلى ، وبالعشى (١) والصيصية وهي قرن البقرة انتهى .

وقال شارح «شواهد أبي على الفارسي »: جاء به أبو على شاهدًا على أنّ ناسامن العرب ، يبدلون من الياء جياً ، لمّا كان الوقف على الحرف يخفيه (٢) ، والإدغام فيه يقتضي الإظهار ويستدعيه ، أبدلوا من الياء المشدّدة في الوقف الجيم ، لأنها أبين ، وهي قريبة من مخرجها . وزعم أبو الفتح أنّه احتاج إلى جيم مشدّدة للقافية فحذف الياء ، ثمّ ألحق ياء النسب كما ألحقوها في الصفات مبالغة ، وإن لم يكن منسوبًا في المعنى نحو: ( أَحْمَرُى - في : أحمر ) . ثمّ أبدل من الياء المشددة

<sup>(</sup>۱) سقط (البرني)

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام خاص بلغظة (الصيصع) كما تقدم وكما ستأتى

قال الشيخ: أقرب من هذا وأشبه بالمعنى أن يكون أراد الصيصاء ، وهو ردىء التمر الذى لا يعقد نوى ، أراد الصيصاء ، وهو ردىء التمر الذى لا يعقد نوى ، ألحقه بقنديل فقال : صيصىء . ثمّ أبدل من الياء جياً فى الوقف ، ثمّ أجرى الوصل مجرى الوقف في هذا . انتهى كلامه .

افتخر بخاليه أوبعميه . والمطعمان صفة لهما ، واللحم والشّحم مفعوله . والعشيّ قيل مابين الزُّوال إلى الغروب ، وقيل هو آخر النهار . وقيل من الزوال إلى الصباح ، وقيل من صلاة المغرب إلى العتمة . كذا في « المصباح » والغداة : الضحوة ، والفِلَق – بكسر الفاء وفتح اللام جمع فلقة ، وهي القطعة . وروى : قطع يد له ، وروى أيضًا : كُتُل البرنجّ وهو جمع كُتْلة - بضم الكاف . قال الجوهرى : الكُتْلَة : القطعة المجتمعة من الصمغ وغيره ، والبّرنيّ -

بفتح الموحده نوع من أجود التمر . ونقل السهيلي أنّه عجميّ ومعناه : حمل مبارك . قال : ( بر : حمل ، ونى : جيد ) وأدخلته العرب في كلامها وتكلمت به كذا في « المصباح » . وأقول : (برنيّ ) لغة الفرس : ثمرة الشيجرة ؛ أي شجرة كانت ، وأما حملها فهو عندهم: بار بزيادة ألف، والفرق أنّ بر: الثمر الذي يؤكل ، وأما بار فعام ، سواءً أكان ممّا يؤكل أم لا ، فصوابه أن يقول: (بر: ثمر الشجرة - لاحملها) وأما: نيّ ، فأصله: نِيك \_ بكسر النون \_ فعند التعريب حذفت الكاف وشدّدت الياء ، ونيك في لغة الفرس : الجيّد . ويُقلّع بالبناء للمفعول ، ونائب الفاعل ضمير البرنيج . والجملة حال منه . وقال العيني : صفة له والود بفتح الواو لغة في : وتد ، والصَّيصية \_ بكسر الصادين وتخفيف الياء: القرن. واحد الصِّيصِي، والجمع الصياصي . وصياصي البقر : قرونها . وكان يُقلع التمر المرصوص بالوتد وبالقرن .

قال ابن المستوفى : الصيصى جمع صيصية ، وهى القرن . كأنه شادد فى الوقف على لغة من يشادد ، ثم أبدل وزادها أن أجرى الوقف مجرى الوصل كما قال : ( مثل الحريق وافق القصباً ) وقال الزمخشرى فى « الحواشى » : شدد ياء الصيصى فى الوقف ، كما لو وقف على « القاضى » . انتهى .

وقال ابن جنى فى « شرح تصريف المازنى » : الذى عندى فيه أنه لما اضطر إلى جيم مشددة عدل فيه إلى لفظ النسب ، وإن لم يكن منسوبا فى المعنى كما تقول : ( أحمر وأحمري ، وهو كثير فى كلامهم . فإذا كان الأمر كذلك جاز أن يراد بالصيصبح لفظ النسب . فلما اعتزمت على ذلك حذفت تاء التأنيث

لأنها لانجتمع مع ياء النسبة ، فلما حذفت الهاء بقيت الكلمة في التقدير: صيص بمنزلة: قاض فلمّا الحقتها ياء النسبة حذفت الياءلياء النسبة كما تقول في النسبة إلى قاض : قاضي ، فصارت في التقدير صيصي . ثم إنّها (١) أبدلت من الياء المشدّدة الجيم كما فعلت في القوافي التي قبلها فصارت صيصيح . كما ترى .

فهذا الذي عندي في هذا ، وما رأيت أحدًا عرض تفسيره إلا أن يكون أبا على فيما أظنّه انتهى . اه . ثم قال عقب هذا أن شرحه المذكور ص ٢٤٣ : يارب إن كنت قبلت حَجّتِج \* فلا يزال شاحج يأتِيك بِج أَويك بَاتِيك بِج أَقَم نَهَات يَنزي وَفْرَتِج

على أنّه أبدل الجيم من الياء الخفيفة ، وأصله ٠

<sup>(</sup>١) لعل الصواب (أنك) •

حجتى ، وبى ، ووفرتى – بياء المتكلم فى الثلاثة .
وأنشد أبوزيد هذه الأبيات الثلاثة فى أوائل الجزء الثالث من نوادره قال: قال المفضل: أنشدنى أبو الفوّال هذه الأبيات لبعض أهل اليمن ، ولم يخطر ببال أبى على ، ولاعلى بال ابن جنى رواية هذه الأبيات عن أبى زيد فى نوادره . ولهذا نسباها إلى الفرّاء ، وقالا : أنشدها الفرّاء ألبَتَّة لأَنَّ لهما غرامًا – بالنقل عن نوادره ، ولو أمكنهما ألا ينقلا شيئًا إلاَّ منها – فعكلا .

قال ابن جنّى فى « سرّ الصناعة »: وكان شيخنا أبو على يكاد يصلّى بنوادر أبى زيد اعظامًا لها ، وقال لى وقت قراءتى إيّاها عليه : ليس فيها حرف إلاّ لأبى زيد تحته غرض ما ، وهو كذلك لأنّها محشوة بالنكات والأسرار . انتهى كلامه رحمه الله .

ولله در الشارح المحقّق في سعة اطلاعه، فإنّه

لم يشاركه أحد في نقل هذه الأبيات عن أبي زيد إلا ابن المستوفي ، وقد ذهب ابن عصفور في كتاب « الضرائر » إلى أن إبدال الياء الخفيفة نحو قول هميان بن قحافة : ( يُطير عنها الوبر الصَّهابِجَا) يريد : الصهابي . فحذف إحدى الياءين تخفيفًا ، وسهّل ذلك وأبدل من الأُخرى جياً لتتفق القوافي ، وسهّل ذلك كون الجيم والياء متقاربتين في المخرج ، ومثل ذلك قول الآخر ، وأنشد الفرّاء :

( يا رب إِن كنت قبلتَ حجّتِج )

إلى آخر الأبيات يريد: حجّى ، ويأتيك بى وينزنى و فرقى - فأبدل من الياء جياً ، وقول الآخر: (حتى إذا ما أمسجَتُ وأمسجا (١) يريد: أمست وأمسي لأنه ردهما إلى أصلهما وهو: أمسيت وأمسيا ثمّ أبدل الياء جيا لتقاربهما لل اضطر إلى ذلك . انتهى .

<sup>(</sup>١) انظر أيضا: مسائل ابن السيد ، أوائل ص ٧٥٠

وجعله ابن المستوفى - من الشاذ ، قال : ومن الإبدال الشاذ قوله وهو مما أنشده أبو زيد :

( يا رب إن كنت قبلت حَجَّرِج ) وهذا أسهل من الأول، لأنه أورده الشاعر في الوقف، إلا أن الياء غير مشددة. انتهى .

وقوله: (يارب إن كنت) الخ، أنشده الزمخشري في «المفصل »: (لا هُم إن كنت). وكذا أنشده ابن مالك في «شرح الشافية ». والحِجة بالكسر: المرّة من الحج ، قال الفيومي في «المصباح »: حج المرّة من الحج ، قال الفيومي في «المصباح »: حج حجّا من باب (قتل قصد) فهو حاج ، هذا أصله ثم قصر استعماله في الشرح على : قصد الكعبة للحج أو العُمْرة. يقال : ما حج ولكن دج ، فالحج : القصد النسك ، والدج لقصد التجارة . والاسم : الحج بالكسر ملك والحِجة : المرّة بالكسر على غير قياس .

والجمع : حِجَجُ ، مثل سِدْرَة وسِدر . قال ثعلب : قياسه الفتح ولم يسمع من العرب . وبها سمى الشهر : ذا الحِجة - بالكسر وبعضهم يفتح فى الشهر ، وجمعه ذوات الحجّة . انتهى .

والشاحجُ \_ بالشين المعجمة والحاء المهملة قبل الجيم : البغل أو الحمار ، من شَحج البغل والحمار ، والغراب بالفتح \_ يشتحج بالفتح والكسر \_ سحيجا وشحاجاً ، إذا صوت .

وقال بعض أفاضل العجم فى شرح أبيات المفصل: قال: صدر الأفاضل: أراد بشاحج: حمارًا أي : عيرًا ، قيل فى نسخة الطباخي بخطه: شبّه ناقته أو حمله بالعير انتهى .

وروى ابن جنّى عن أبى على فى «سر الفصاحة »: شامَخ ـ أيضًا بالخاء المعجمة بعد الميم . وقال : يعنى مستكبرًا . انتهى وهذا لا يناسبه أقمرنهات . وقوله : يأتيك أي : يأتى بيتك بى ، والأقمر : الأبيض . والنهات : النهاق . يقال : نَهَتَ الحمار ينهِتُ بالكسر – أى : نهق . ونهت الأسد أيضًا أى : زأر . والنهيت دون الزئير . وينزى – بالنون والزاى المعجمة أي : يحر ك لسرعة مشيه .

وقال بعض أفاضل العجم في شرح أبيات المفصل: قيل: عبر بالوفرة عن نفسه كما يعبر بالناصية من تسمية المحل باسم الحال. يقول: اللهم إن قبلت حِجّى هذه ، فلا تزال دابّى تأتى بيتك وأنا عليها تحرّك وفرتى أو: جسدى في سيرها إلى بيتك. أي: إن علمت أن حِجّى هذه مقبولة ، فأنا أبدًا أزور بيتك. اه

## العنعنة

## إبدال العين من الهمزة

في «القاموس» وشرحه: وعُنْعَنَّهُ تميم: إبدالهم العين من الهمزة ، يقولون: (عن موضع: أَنْ) وأنشد يعقوب: فلاتُلْهِكَ الدنيا عن الدِّين واعتمل

لآخرة لابد عن ستصيرها

يريد : أن . وقال ذو الرَّمة : أعن ترسَّمْت من خرقاء منزلة

ماءُ الصبابة من عينيك مسجوم ؟

أَراد: أَن. قال الفراء: لغة قريش ومن جاورهم: (أن) (١). وتميم وقيس وأسدُّ ومن جاورهم يجعلون ألِفَ

<sup>(</sup>١) أأن \_ كما في اللسان ٠

(أَنْ) إِذَا كَانَتَ مَفْتُوحَةً عَيِنًا يَقُولُونَ : (أَشْهُهُ عَنَّكُ رَسُولُ الله ) فَإِذَا كَسُرُوا رَجْعُوا إِلَى الأَلْفَ .

وفى حديث قَيْلَة : تحسبُ عَنَّى نائمة . وفى حديث حُصْيْن بن مُشْمِت : أخبرنا فلان عَنَّ فلانًا حدَّثه ، أَى : أَنَّ فلانًا \_ قال ابن الأَّنير رحمه الله تعالى : كَنَّهُم يفعلونه لبَحَح فى أصواتهم ، والعرب تقول : لأَنَّكُ ولَعَنَّكُ ، بمعنى : لعلَّك . قال ابن الأَعرابي : لعلَّك . قال ابن الأَعرابي لَعَرابي لَعَنَّك ـ لبني تمم .

وبنوتيم الله بن تُعْلَبَه ، يقولون : رَعَنَّك . ومن العرب من يقول : رَغَنَّك ولَغَنَّك بمعنى : لَعُلَّكَ . اه.

والعبارة منقولة من اللسان باختلاف يسير ، وزاد في اللسان الاستشهاد بقول جران العَوْد :

فما أَبْنَ حتى قُلْنَ : ياليت عَنَّنا ترابٌ وعنَّ الأرض بالناس تُخْسَفُ

وفى «أزاهير الرياض المربعة » للبيهقى وسط ص٠٠ « سِوَى عَن عَظْمَ السَّاقِ مِنْكِ رقيقُ » أَى : أَنّ . وقد ذكرناه فى الكشكشة .

وفى « السيرافى على سيبويه » ج ١ ص ٢٧٨ : عنعنة تميم وسبب تسميتها بذلك .

وفى « رغوس القوارير » - لابن الجوزى ص ٣٠ : ومن العرب من يبدل الهمزة الثانية عينًا لتقاربهما فى المسلك ، وأنَّ العين عندهم أخف من الهمزة . ويروى فى بيت ذى الرمة :

أعن ترسّمت من خرقاء منزلة

ماء الصبابة من عينيك مشجُوم ؟

يريد : أأن وقال أيضًا في الااستفهام فيه :

فعيناكِ عيناها ، وجيدُك جيدها وثغرُك إلا عنها غيرُ عاطِلِ

يريد: إِلاَ أَنها. وهذه التي يقال لها: عنعنة تميم. اه
وفي « فقه اللغة » ـ الصاحبيّ ـ لابن فارس ،
في باب اللغات المذمومة ص ٢٤:

أما العَنْعَنَة \_ التي تُذكر عن تَميم ، فقلْبُهم الهمزة في بعض كلامهم عينًا ، يقولون : سمعت (عن ) فلانًا قال كذا ، يريدون : (أن ) .

ورُوى في حديث قَيْلَة : (تحسب عَنِّي نائمة). قال أبو عبيد : أرادت تحسب : أنّى . وهذه لغة تميم . قال ذو الرمة :

أعن ترسمت من خرقاء منزلة المسجوم ؟

أراد: (أن \_ فجعل مكان الهمزة: عينًا). اه. وأعاد الكلام عليها في ص٧٦ بما لايخرج عن هذا. وفي « الخصائص » \_ لابن جني ج ١ ص ٣٩٩: فأما عنعنة تميم ، فإن تميمًا تقول في موضع (أن: عن) تقول: عن عبد الله قائم . وأنشد ذو الرمّة عبد اللك: «أعن ترسَمت من خرقاء منزلة ».

وقال الأصمعي : سمعت ابن هرهة ينشد هرون الرشيد :

أَعَن تَغَنَّتُ على ساقٍ مَطَوَّقَـةُ ورقاءُ تدعو هديلاً فوق أعوادِ

وفى « ما يعول عليه فى المضاف والمضاف إليه » للمحبى ج ٣ ص ٢١٥ : عنعنة تميم هى إبدال الهمزة فى ( أن \_ المفتوحة بعين ) يقولون : أعجبنى عَنْ تقوم ، وعلى ذلك أنشدوا بيت ذى الرمّة :

أعن ترسمت من خرقاء ، منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجومُ

أنشده ابن يعيش – فى إبدال العين من الهمزة ، وهو من النوادر ، لأن العين ليست من حروف البدل . وقال ابن هشام : إنّ بنى تميم يقولون فى نحو (أعجبنى أنْ تفعل كذا) : (عَنْ تفعل) . وكذا يفعلون فى أنّ المشددة ، فيقولون : أنشهد عَنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله ، وتسمى : عنعنة بنى تميم . انتهى

والبيت لذى الرمّة: ترسّمت الدار: نظرت إلى رسومها.

وفی « الصحاح » : والخرقاء صاحبة ذی الرمة ، وهی من بنی عامر بن ربیعة بن صعصعة .

وفى «أساس البلاغة »: دمع ساجم ومسجوم ومنسجم ، ودموع سواجم ، وعيون سواجم ، وسيجمت

العين دمعها سجما ، وسجم الله و عسجوماً . انتهى . وفي « سرّ الصناعة » قال : : سعمت ابن هَرْمَةُ ينشد لهرون :

أَعَنْ تغذَّتَ على ساقٍ مُطُوَّقًـةٌ ورقاء تدعو هديالً فوق أعرواد قال : أُخبرنا أبو بكر مُحَمَّد بن الحسن ، قراءة عليه ، عن أبي العباس أحمد بن يحيى : أحسبه أخبرنا عن الأصمعي قال: ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم ، وتلتلة بهراء ، وكشكشة ربيعة ، وكسكسة هوازن ، وتضحع قیس ، وعجرفیّة ضبَّة . انتهی . وفى «المزهر » ج ١ ص ١٠٩ : ومن ذلك العنعنة ، وهي في كثير من العرب ، وفي لغة قيس وتميم تجعل الهمزة المبدوء ما عَيْنًا ، فيقولون في ( أَنَّك : عنَّك ) وفى (أَسلم: عسلم) وفى (أَذن: عُذُن) اه. وفى « الاقتراح » ــ للسيوطى ص ٩٩ : نقل عبارته فى « المزهر » .

وفي «حاشية الاقتراح » لابن الطيّب المساة «نشر الانشراح » ص ٤٤١ ما نصّه : قوله العنعنة بعينين مهملتين ونونين . قوله المبدوء بها أي التي في ابتداء الكلمة أي في أوّلها . قوله : انبّك أي سواء كان بكسر الهمزة أو فتحها ، فالابدال عندهم جائز ، وإذَنْ هي الجوابيّة ، فيبدلون الهمزة في ذلك كله وما أشبهه عينًا . اه

وفى « فقه اللغة » للثعالبى ص ١٠٧ من النسخة رقم ١٤٩ لغة : العنعنة تعرض فى لغة قُضاعة كقولهم : ظننت عنّك ذاهب أى : أذّك . وكماقال ذو الرّمة :

أَعَن ترسمت (١) مِنْ خَرْقاءَ منزلة من أَعَن مسمجُوم ماء الصبابة من عينيك مسمجُوم

وفی « شرح البغدادی لشواهد شرح الشافیة الحاجبیة » للرضی ص ٤٨٦ :

أعن ترسمت من خرقاء منزلة

ماء الصبابة من عينيك مسجوم

على أن الأصل : أأن ترسمت ، فأبدلت الهمزة المفتوحة عينًا في لغة تميم . قال الشارح : وهذا الإبدال في الأبيات وغيرها شاذ . ولهذا لم يذكرها ابن الحاجب . وأقول سيأتى إن شاء الله تعالى في شروح قوله : « أبابُ بحر ضاحك هزوق » إنّ هذا كثيرً اه .

ثم تكلّم عن معنى مفردات البيت بما هو خارج

<sup>(</sup>١) في حاشية النسخة وفي النسخة : ترسمت منه والصواب من بدل منه لأن الوزن لا يستقيم بها ٠

عمّا هنا. وذكر في ص ٢٨٠ : أنّها عنعنة تمم . أمّا الموضع الذي أَحال عليه هنا فهو قوله في ص ٤٩٢ : « أَبَابُ بحر ضاحك هزوق » على أن أصله: (عُبَاب بحر). فأُبدلت العين همزة ، وهذا أشذُّ مما قبله ، لأنَّه لم يشبت قلب العين همزة في موضع وما نقله عن ابن جنّى قاله في « سرّ الصناعة » وهذه عبارته : ( فأمّا ما أنشده الأصمعيّ من قول الراجز: (أَبَابُ بحر ضاحك هزوق) فليست الهمزة فيه بدلاً من عين ( عُبَاب ) وإن كان بمعناه ، وإنّما هو « فُعال » من أَبَّ إِذَا تَهِيّاً \_ قال. الأَعشى : « « وكان طَوَى كشحًا وأبُّ ليذهبا » •

وذلك أن البحريتهيأ لما يزخربه ، فلهذا كانت الهمزة أصلاً غير بدل من عين . ولو قلت إنها بدل منها ، فهو وجه وليس بالقوى . انتهى .

ومفهومه أنَّ إبدال العين همزة ضعيف لقلته ،

وإليه ذهب ابن مالك ، قال في « التسهيل » : (وتبدل الهمزة قليلاً من الهاء والعين ) . ومثل شرّاحه بالبيت ، ولم يقيدهُ الزمخشري في « المفصل » بقلة - بل قال: الهمزة أبدلت من حروف اللين ومن الهاء والعين ، ثمم مشَّل إلى أن قال: فإبدالها من الهاء في ماء وأمواء، ومن العين في قوله: « أباب بحر " - البيت - نعم تُفْهُم القلة من ذكره أخيرًا بالنسبة إلى ما قبله ، ولم يقيّده بشيء شارحه ابن يعيش ، وإنّما قال : « أبدل الهمزة من العين لقرب مخرجيهما ، كما أبدلت العين من الهمزة في نحو: (أعن ترسمت ) البيت . فليس في هذا شذوذ فضلاً عن الأَشذّيّة ، وتوجيه الشارح بِالأَشْذَية مَا قاله تبَعًا للمصّنف ممنوع ، فإنّه جاءت كلمات كثيرة .

وقد ذكر له ابن السكيت في كتاب « القلب

والإبدال » بابًا وكذا عقد له فصدلاً أبو القاسم الزجاجي في أماليه الكبرى .

أما ابن الدمكيت فقد قال فى باب العين والهمزة : قال الأصمعى : يقال : (أدّيته على كذا وكذا وأعدّيته ، أي : قو يته وأعنته ) ويقال : (استأديت الأمير على فلان – فى معنى : استعديت ) ويقال : (وقد كثا اللبن وكثع ، وهى الكثأة والكثعة ) . وهو أن يعلو دسمه وخثورته على رأسه فى الإناء . قال :

وأَنْتَ امْرُوُّ قد كَثَّأَتْ لك لِحْيَةً

كأنَّكُ منها بَيْنَ تَيْسين قَاعِلَمُ

والعرب تقول: صوت زعاف وزواف ، وذعاف وذواف، وذواف، والعرب تقول على القتل ويقال عباب الموج وأبابه . ويقال عباب الموج وأبابه . ويقال الأطه ولعطه : إذا

أصاب به . أبو زيد : يقال صبأت على القوم أصباً ، وصبعت عليهم أصبع صبعًا ، وهما واحد . وهو أن تدخل عليهم غيرهم . وقال الفرّاء : يقال : يومٌ عكّ ، ويومٌ أك ، أى : شديدُ الحرّ . ويقال : ذهب القوم عباديد وأباديد ، وعبابيد وأبابيد . ويقال : انجأفت النخلة وانجعفت : إذا تعلقت من أصلها . وقال الأصمعى : سمعت أبا الصقر ينشد : أريني جوادًا مات هزلاً لأنّني

يريد: لَعَلَّني . وقال أبو عَمْرو: سمعت أبا الحصين يقول: ويعضهم يقول: ويقول: الأُسْنُ: قديم الشحم، وبعضهم يقول: العُسْنُ . قال الأَصمعي: الْتُمِيَّ لُونُه، والتَّمِع لُونُه، والتَّمِع لُونُه، وهو الساَّفُ والسعفُ .

قال الفرّاء : سمعتُ بعض بي نبهان -

من طيء يقول: ( دأني سيريد: دعني ) . وقال: (تَاكُهُ \_ يريد : تَعَالَهُ ) فيجعلون مكان العين همزة ، كما جعلوا مكان الهمزة عينًا \_ في قوله : لَعَنَّكَ قائمٌ ، وأشهد عَنَّكَ رسولُ الله . وهي لغة في تميم وقيس كثيرة . ويقال: ذَأَتِه ، وذَعَتِه : إذا خنقه . هذا ما أورده ابن السُّكِّيت ، ولا شاكِّ أن هذه الكلمات المشهورة فيها بالعين والهمزة بكال منها ، وقد أسقطنا من كلامه ما المشهورُ فيه الهمزةُ والعينُ بدلُ منها . أما تعلب فأنشد بيت طفيل:

فنحنُ منعنا يوم جَرْسٍ نِسَاء كُمْ عامس غير مُعْتَلِ عَامس عَير مُعْتَلِ

يريد : مُوَدَّل - يعنى : غير مقصّر . ومن ذلك قولهم : أردت عن تفعل كذا ، أى : (أن تفعل ) أمّا ما أورده الزجّاجي فهو : (عبد عليه وأبد عليه ،

أَي : غضب عليه ، وهو عيْضُكَ وأَيْصُكَ أَى : أَصلك . وهو عيْضُكَ وأَيْصُكَ أَى : أَصلك . وهو يوم عك وأكبك ، أَي حار .

وذكر مُحمَّد بن يحيى العنبرى أن رجلاً من فصدحاء ربيعة أخبره أنه سمع كثيرًا من أهل مكة يقولون (١) يا أَبْدَ الله ، يريدون : يا عَبْد الله . ويقال : الخنأبة والخَنْعَبَة ، لخنابة الأنف. وهي صفحته تهمز ولا تهمز ، وهي دون المحجر مما يلي الفم . ويقال : تكعْكع وتكأتكا عن الشيء قال الأعشى :

تكأتكاً ملاّحُها فوْقَها مِن البخوْفِ كوثلها يتزمْ وهذا ما أورده الزجّاجي ، وقد أسقطنا منه أيضًا ما توافق فيه مع ابن السكيت وما المشهور فيه الهدزة وأبدلت عينًا .

وقلب العين همزة أقيس من العكس ، لأَنَّ الهمزة

<sup>(</sup>١) سنقطت (يقولون) من الأصل .

أخف من العين ، ولو استحضر ابن جنّى هذه (۱) الكلمات لم يقل ما قال ، ولا ذهب ابن الحاجب إلى ما ذهب . ولله در الزمخشرى في صنعه والله الموفق تبارك وتعالى .

والهزوق \_ فسره « الشارح » : بالمستغرق فى الضّحك ، وهو كذلك فى « سرّ الصّناعة » وغيره . وفى العباب للصاغانى : وأهزق الرجل فى الضحك : إذا أكثر منه . انتهى.

ولم أرفيه أكثر من هذا ، وعليه يكون العزوق فعولاً من أهزق ، والقياس أن يكون من الثلاثي. وفي «المفصّل»: زهوق بتقديم الزّاي على الهاء – وقال: بعض أفاضل العجم في شرح أبياته: الأباب: العباب، وهو معظم الماء و كثرته وارتفاعه، أبدل الهمزة من العين ، وضحك

<sup>(</sup>١) في الأصل : عدة \_ بدلا من : هذه •

البحر كناية عن امتلائه . وقال بعض الشارحين : البئر الظاهر انه كناية عن أمواجه . وقال الجوهرى : البئر البعيدة القعر .

وعن المصنف: زهوق مرتفع ، يصف بحرًا ممتلتًا أو ذا أمواج بعيد القعر أومرتفع الماء. انتهى كلامه. وقال ابن المستوفى : عَبَابِ البحر : معظم مائه ، وكثرته وارنفاعه ، والضّاحك من السمحاب كالعارض إِلا (١) أُنّه إذا برق: ضحك. وقال الخُوارَزْمي: ( الزهوق : البئر البعيدة القعر ) وقال في الحواشي : ضاحك أى : يضحك بالموج ، وزهوق مرتفع ، والزهوق المرتفع أولى بالوصف من البئر البعياة القعر ، لان العباب إذا كان الكثير المرتفع فإنما يكون ذلك لارتفاع ماء البحر . انتهى .

<sup>(</sup>١) الا ... لعله : أي \_ اذ أن هذا اللفظ أقرب الى المعنى من (الا) .

ولم أقف عليه بأكثر من هذا ، والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهى

وفي «شرح البغدادي » أيضًا « لشواهد شرح الرضي على الكافية الحاجبية » ج ٤ ص ٩٦٠ : كلام مختصر جدًّا في عنعنة تميم وهو أنهم يقولون موضع ( أَنَّ : عَنَّ ، وأَنْ : عَنْ ) . واستشهد ببيت ذي الرمّة المتقدّم ذكره .

وفى كتاب الإبادال والمعاقبة والنظائر وهو عندنا فى مجموعة لغوية رقم ٣٣٢ لغة ص٥٦ : (باب العين والهمزة) : هو يَسْتعدي ويستأدى ، وامرأةٌ وامرعَةٌ ، وربمّا قيل هذا . وفى المثل :

حدث حديثين امْرَعَه فإن أبت فأربع المرعدة ويقال : عكيك ، وأكيك . قال طَرْفَة : تطرد القر بحر ساخن وعكيك الصّيف إنجاء بِقَرْ

ويقال: امرأة خُبَأةٌ وخُبَعَةٌ ، وهي التي تختبيء . وأراد أن يذهب ، وعن يذهب . كما يقال : أما والله ، وعما والله \_ . كما والله \_ . لافعلن . انتهى .

وفى كتاب « الأضداد » لأبى حاتم السجستاني ص ١٣٠ - ١٣١ من المجموعة المذكورة.

ومما ليس في هذا الباب وإن تقارب اللفظان قولهم: رجل مُودٍ أَى : تامُ السلاح . ويقال للسلاح : الأَّداة ، ومنه قيل المُؤدى ، إلا أَنَّ الواو مهموزة ، والأُولى غير مهموزة . وأما لغة أهل الحجاز : الأَمير فآداني . في معنى : استعديته فأعداني . في معنى : استعديته فأعداني أَفيست من هذا في شيء ، وكذلك اسْتَأَدَيْتُهُ الخراج ليس من هذا في شيء ، وكذلك اسْتَأَدَيْتُهُ الخراج ليس من هذا في شيء . انتهى .

وفى كتاب «تبيين المناسبات بين الأساء والمسميات» ص ١٥: وجماعة من العرب يبدلون ـ الهمزة من (أشهد أَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله \_ فيقولون : أشهد عَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله ، ويجوز في العربية : أشهد أَنْ مُحمَّدًا رسول الله ، وأشهد إِنَّ مُحَمَّدًا رسول الله ، وأشهد إِنَّ مُحَمَّدًا رسول الله ، ولا يجوز أن تبدل الهمزة عينًا إنما يفعل ذلك إذا انفتحت انتهى .

وفی « شرح التبریزی علی الحماسة » ج ۳ ص ۱۵۲ : عند شرح قوله :

رَعاكِ ضَمَانُ اللهِ يَا أُمَّ مَالِكِ ولللهُ عَنْ يُشْقِيكَ أَغْنَى وَأُوسِعُ

ما نصه «قوله: ولله عن يشقيك ، يحتمل وجهين: أحدهما عن أن يشقيك ، والثانى أن تكون العين مبدلة من همزة أن ـ لأن بعض العرب يفعل ذلك بكل همزة مفتوحة فينشدون قول ذى الرّمة:

أَعَنْ ترسَّمْتُ مِنْ خرقاءً منزلَةً مسجُومٌ مسجُومٌ مسجُومٌ

وفي محاضرات الراغب رقم ٧٧ - أدب تيمور

ج ١ ص ٣٦ : الآفات المعترضة للسان من العي : اللثغة : تغيير في القاف ، والسين واللام والراء .

والتمتمة: التتعتع في التاء ، والفافاة في الفاء واللفف: إدخال حرف في حرف وإياه عنى الشاعر واللفف: كان فيه لففاً إذا نطق. والتلجلج: يقارب ذلك ، والحبسة: ثقل في الكلام ، والعقلة: اعتقال اللسان ، والحكلة: نقصان آلة النطق حتى لا تعرف معانيه إلاّ بالاستدلال وأصله في الفحل إذا عجز عن الضراب وقيل: لا يصفو كلام من يكون منزوع الثنيتين!

ما يعرض فى بعض اللغات من العيّ : كشكشة تميم وهى «قلب كاف المؤنّث شينا » ونحوه : فعيناش عيناها وجيدُها - أَى : فعيناك عيناها وجيدكِ حيداها . وكسكسة تميم وهى «قلبها سينًا » .

وعنعنعة تميم - كقوله : ظننت عنّك ذاهب . والعجرفة : جفاء في الكلام . واللخلخانية تعرض في أعراب الشّحْرِ وعمان ، والطمطمانية : لغة في حمير كقولهم : طاب امهواء - أي : طاب الهواء . .

## الكشكشية

## إبدال الشين من كاف الخطاب

في القاموس وشرحه: والكُشْكَشَمةُ \_ في « مني سعد " كما قال الجوهريّ . أو : في « ربيعة » كما قال الليث: إبدال الشين من كاف الخطاب المؤنَّث خاصَّة ، كَعلَيْشِ ومِنْشِ وبشِ في : عليك ومنكِ وبكِ ، في موضع التأنيث ، وينشدون للمجنون : ال ولكنَّ عَظْمَ السَّماق مِنْشِ رَقيقُ أُو زيادة شين بعد الكاف المجرورة ، تقول : عَلَيْكِشْ ، والبكشِ ، وبكشِ ، وهنكِش . وذلك في الوقف خاصة . ولا تقول عَليكُشِ بالنَّصْب . وقد حُكِى كذا كش بالنّصب ، وإنّما زادوا الشين بعد الكاف المجرورة لتبين كسرة الكاف فيؤكد التأنيث ، وذلك لأنّ الكسرة الدالة على التأنيث فيها تخفى فى الوقف ، فاحتاطوا للبيان بأن أبدلوها شينًا ، فإذا وصلوا حذفوا لبيان الحركة .

ومنهم من يُجرى الوصل مجرك الوقف، فيبدل فيه أيضًا . كما تقدّم في قول المجنون .

ونادت أعرابية جارية : ( تعالى إلى ، مولاش بيناديش ) أى : مولاك بناديك . وقال ابن سيدَه : قال ابن جنّى: وقرأت على أبى بكر محمد بن الحسن ، عن أبى العبّاس أحمد بن يحيى ، لبعضهم : عَلَى أَبى ابعضهم : عَلَى أَبِي العبّاس أبعد بن يحيى ، لبعضهم : عَلَى فيا (١) ابتغى أبغيبش ولا تُرْضِيش ولا تُرْضِيش ولا تُرْضِيش ولا تُرْضِيش أبعيس ولا تُرْضِيش أبعيس ولا تُرْضِيش أبعيس ولا تُرْضِيش أبعيس أبيضاء تُرضِيني ولا تُرْضِيش أبعيس أبيضاء تُرضِيني ولا تُرْضِيش أبعيس أبعضه المناس المنا

<sup>(</sup>۱) العبواب : في الأصل (فيها) والتصحيح منقول من «سر الصناعة» لابن جنى و «خزانة البغدادى» ج ٤ ص ٩٤٥ ٠

بَنِي أَبِيشِ وتطّي إذا دَنَوْتِ جَعَلَتْ جَعَلُتْ تُدُنيشِ نأبت وإِنْ تَكَلَّمْتِ حَشَثْ

حتَّى تَنِقِّى كنقيق الدّيشِ

أَبدل من « كاف المؤنّث: شينًا » في كلّ ذلك ، وشبه كاف الديكِ لِكسرتها بكاف المؤنّث ، وجعله المصنّف رحمه الله لغة مستقلة فأوردها في ( دي ش ) . وصدرها في الترجمة من غير تنبيه عليه . وقد سبق الكلام فيه . قال : وربما زادوا على الكاف في الوقف شينًا حرصًا على البيان أيضًا ، فإذا وصلوا حذفوا الجميع (١) ، وربّما ألحقوا الشين أيضًا ، وفي حديث

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل انظر ما المراد بقوله حسد فوا الجميع مع ان المحذوف هو الشين فقط ٠٠

معاوية: تياسروا عن كشكشة تميم ، أي : إبدالهم الشين من كاف الخطاب مع المؤنّث . وقد تقدّم البحث فيه في المقدّمة . انتهى . وهو منقول عن اللسان باختلاف يسير .

وفی (غِلْوج ) من « اللسان » و کذا فی « شرح القاموس » : هو غلامجك ، وغلامشك . وفی « السيرافی علی سيبويه » ج ۱ ص ۲۷۹ : ( کشکشه بکر ابن وائل ) . وفی ج ٥ ص ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٤٦٧ : ناس من أسد يقلبون كاف المؤنّث شينًا فی الوقف . وفی ص ۲۸۸ وفی ص ۲۸۸ وفی من هذا الجزء: من يلحق كاف المؤنّث شينًا فی الوقف . المؤنّث شينًا فی الوقف . المؤنّث شينًا فی الوقف .

وفى « الخصائص » لابن جنّى ج ١ ص ٣٩٩ : وأمّا كشكشة ربيعة فإنّما تريد قولها مع كاف الضمير المؤدّث ؛ إنكيش ، ورأيْتكيش ، وأعطيتكش تفعل هذا في الوقف ، فإذا وصلت أسقطت الشين . اه وفي « محاضرات الراغب » ج ١ ص ٣٦ : في ( ما يعرض في بعض اللغات من العي ) : كشكشة تميم وهي قلب كاف المؤنّث شينًا ، نحو : ( فعيناش عينًاها وجيدُشِ جيدُها ) . اه

وفى « فقه اللغة » للصاحبي ص ٢٤ : « وأمّا الكَشْكُشَة اللّي في أسد ، فقال قوم : إِنّهم يبدلون الكاف شينًا ، فيقولون : عَلَيْشِ بَعْنَى : عليكِ ، وينشدون :

فعيناش عيناها وجيدش جيدها

ولونش إِلاَّ أَنها غير عاطل.

وقال آخرون : يصلون بالكاف شينًا فيقولون : عليكش . انتهى

وفي رعوس القوارير لأبن الجوزي ص ٣٠ :

لهجات العرب ـ ٦٥

فعيناكِ عيناها وجيدُك جيدها وثغرك إلاعتها غير عاطل يريد: إلا أنها، وهذه هي التي يقال لها: عنعنة تميم ومن الرواة مَنْ يروى هذا البيت:
فعيناشِ عيناها وجيدُش جيدُها وثَغرُشِ إلا عنها غيرُ عاطل وتسمى: كشكشة سليم (۱)، وهي إبدال كاف المخاطبة شينًا. اه.

وفى أزاهير الرياض المربعة للبيهقى - فى اللغة وسط. ص ٢٠:

( سِيوَى عَنَّ عَظْمَ السَّاقِ منكِ دقيق ).... يذكر لروايته ( عَنَّ بدل : أَنَّ ) وقد ذكرناه في « العنعنة » آذفًا .

<sup>(</sup>١) هكذا : (سليم) في النسخة المخطوطة والمطبوعة أيضا •

وفي فقه اللغة \_ للثعالبي رقم ١٤٩ لغة تيمور ص١٠٧ : الكَشْكَشْةُ \_ تعرضُ في لغة تميم كقولهم في خطاب المؤتث: « ما الذي جاء بِشِ \_ يريدون : بِكِ . وقرأ بعضهم : « قَدْ جَعَلَ رَبُّشِ تَحْتَشِ سَريًّا \_ لقول القرآن: قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَريًّا .

الْكَسْكَسْةُ ـ تعرضُ في لغة بكر كقولهم في خطاب المؤنث:

أَبُوسٍ ، وأُمُّسِ \_ يريدون : أَبُوكِ ، وأُمُّكِ . الْعَنْعَنَةُ تعرضُ في لغة قضاعة كقولهم : ظَنَنْتُ عَنَّكَ ذاهب أَى : أَنَّكَ .. وكما قال ذوالرَّمة : أعن توشَّمْتُ (١) من خرقاء منزلةً ماء الصَّبابة من عينيك مَسْجُومُ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : ترسمت ٠

<sup>(</sup>۲) وفی نسخة : مسجوب ۰

وفى موارد البصائر \_ فيا يجوز من الضرورات للشاعر الشيخ محمد سليم ص ٣٩ :

ومن غريب هذا الباب، أعنى اجراء الوصل مجرى الوقف ... ما أنشده ابن جنّى في «سر الصناعة »: فعيناشِ عيناها وجيدُشِ جيدُها

خلاً أن عظمَ السّاقِ مِنْشِ دقيق

وذلك \_ لأن من العرب مَنْ يُبْدِلُ كاف المؤنث في المؤنث في المؤنث ، ومررتُ ومِنْشِ ، ومررتُ بف المؤنث ، كذا في بش - يريد : عليْكِ ومِنْكِ ، ومررتُ بكِ . كذا في «سرّ الصناعة » اه .

وذكر فى ص ١٦٨ : أنَّ الكَشْكَشَة \_ فى ربيعة .. وفى ص ١٦٨ منه أيضًا : وأمَّا كَشْكَشَة ربيعة ، فإنَّما يريدُ بها قولها مع كاف ضمير المؤنث : أنكش ، ورأيتكش وأعطيتكش تفعل هذا فى الوقف ، فإذا وصلت

أسقطت الشين . انتهى .

وقد تكلم عنها فى ص ١٥٣ بما تقدّم ذكره فى عبارة « شرح القاموس » .

وفى «ألف باء » ج ٢ ص ٤٣١ : ومن العرب من يُبْدِل كاف المؤنّث شينًا فى الوقف، وهم ربيعة . وهم الكشكشة ، يفعلون ذلك حِرْصًا على البيان ، لأن الكسرة الدّالة على التأنيث فيها تخفى عن الوقف ، فقالوا : طَلَيْشِ وينْشِ .

وذكر هذه اللغة الخطّابى ، وقال : هم يكُرُّ وبها قرأً من قرأً : « . إِنَّ اللهُ اصْطَفَاشِ وطَهَّرشِ . . » لقول القرآن : « إِنَّ اللهُ اصْطَفَاشِ وطَهَّرشِ . . » . « إِنَّ اللهُ اصطفاكِ وطَهَّركِ . . » .

ويُروى أن معاوية قال يومًا لجلسائه: أى النّاس أفْصَح ؟ فقال رجل من السماط: يا أمير المؤمنين، قوم قدارتفعوا عن فراتية العراق، وتياسروا عن كشكشة

بكر ، وتيامنوا عن فشفشة تغلب ليس فيهم غمغمة قضاعة ولاطمطمانية حمير . . قال : من هم ؟ قال : قومك يا أمير المؤمنين ، قريش . قال : صدقت . . فمن أنت ؟ قال : ابن جرم .

قال الأصمعى: جرم فصحاء الناس، وهذا الحديث قد وقع فى فضائل قريش وهذا كان موضعه فذكرناه.. ومنهم من يجرى مجرى الوقف، فيُبدل أيضًا \_ قال شاعرهم وهوالمجنون:

فعیناش عیناها وجیدُشِ جیدُها سوی عَنَّ عَظْمَ السَّاقِ مِنْشِ دقیقُ السَّاقِ مِنْشِ دقیقُ السَّاقِ مِنْشِ دقیقُ اَراد : عیناكِ ، وجیدُك ، وأراد - بعَنْ : أَنَّ ، وهی لغة معروفة فی «قیس » ، وهی التی یقال لها :

« عنعنة قيس » على وجه الذم لها .

وقرأ قارئهم: « فعسى الله عَنْ يِأْتِي بِالفتح».

أى : أن يأتِي بالفتح . وينشد فيقول : فعيناك عيناها وثغرُك ثغرُها

وجيدُك إِلاَ عَنَّها غير عاطل

وربّما أدخلوا (۱) كاف الخطاب معها ـ كما قال : إذا دنوتِ جعلَت تُنئِيشِ وإن نأيت جعلَت تُدنيش وإن تأيت جعلَت تُدنيش وإن تكلّمتِ حثت في فيشِ حتّى تزقّى كزقيق الدِّيشِ وإن تكلّمتِ حثت في فيشِ حتّى تزقّى كزقيق الدِّيشِ أراد : الديك ـ فشبّهه بكاف خطاب المؤنّث ، فساقه

مساقه . ومن كلامهم :

( إِذَا أَعِياش جاراتش فأَقبلي على ذي بيتشِ )

ومن العرب من يلفظ بهذه الكاف بين الجيم والشين ، وذلك من اللغات المرغوب عنها لمّا لم يتهيّأ له أن يفرد اللجيم ولا الشين . اه .

وفی « المزهر » ج ۱ ص ۱۰۹ : الکشکشة ،

<sup>(</sup>١) لعل الصواب : وربما أدخلوا غير كاف الخطاب معها •

وهى فى ربيعة ومُضَر ، يجعلون بعدكاف الخطاب فى المؤنّث شينًا ، فيقولون : رأيتكش ، وبكِش ، وعليكِيدش . فمنهم من يشبتها فى حالة الوقف ومنهم من يشبتها فى الوصل أيضًا ، ومنهم من يجعلها مكان الكاف ، ويكسرها فى الوصل ويسكنها فى الوقف ، فيقول : مِنْشِ ، وعَلَيْش . اه

وذكر فى ص ١٠٤ : أن الكشكشة فى (أسد ) \_ أن الكشكشة فى (أسد ) \_ أنم ذكر بعده أنها فى ( هوازن ) .

وفى «الاقتراح » للسيوطى ص ٩٩ : ذكر العبارة نفسها . وفى حاشية ابن الطيب المساة «نشر الانشراح» ومضر قبيلتان مشهورتان ، قوله : بعد كاف الخطاب أى مجرورة أو منصوبة قو له : رأيتكش مثال للمنصوب ، والمثالان بعد للمجور والكاف مكسورة على أصلها فى الجميع ـ قوله : مكان الكاف أي يجعلها بدلاً منها ،

وهم بنو أسد كما قاله الجوهرى . وقال الرضى : ناس كثير من تميم ومن أسد يجعلون مكان الكاف فى الوقف شينًا . قوله : بكسرها الخ أى إعطاء المبدل حكم المبدل منه ، وظاهر عبارته أنّه فى المنصوب أيضًا . وتمثيله وصريح كلام غيره يدل على أن البدل فى المجرور اه . وفى كلامه الكسكسة ضبط الكشكشة والكسكسة بالكسر قال : وأجازوا فيها الفتح أيضًا .

وفی «صبح الأعشی » للقلقشندی ص ۹۸: ومنها أن تبدل حرفًا من الكلمة بحرف آخر ، كما تبدل حمير كاف الخطاب (۱) شينًا معجمة فيقولون : في (قلت لك : قلت لَشَ ) . انتهى ،

وفي «العقد الفريد » لابن عبد ربه ج ا ص ٢٩٤: وأمّا كشكشة تميم فإنّ بني عمرو بن تميم إذا ذكرت

<sup>(</sup>١) لعل هذه (الشنشنة) التي سيأتي الكلام عليها •

كاف المؤنّث فوقفت عليها أبدلت منها شينًا لقرب الشين من الكاف في المخرج ، وقال راجزهم : ( هل الشين من الكاف في المخرج ، وقال راجزهم : ( هل الشي أن تنتفعي وأنفعش .

وذكرفي الجزء الثاني ص ٤٨ : أَن الكشكشة في تَغْلِبَ .

وفي « شرح البغدادي على شواهد الرّضي » المسمّى « بخزانة الأدب » ج ١ ص ٩٥٥ : شين الكشكشة : ( تضحكُ منّى أَن رأَتْنِي أَحْتَرِشْ ) على أَنْ ناسًا من تميم ومن أسد يجعلون مكان كاف المؤنّث شينًا في الوقف. قال المبرّد في « الكامل » : بنو عمرو بن تميم إذا ذكرت كاف المؤنّث فوقفت عليها أبدلت منها شينًا ، لقرب الشين من الكاف في المخرج ، فإنها مهموسة مثلها. فأرادوا البيان في الوقف لأن في الشين تفشيا ، فيقولون يدعونها كافا ١ ه.

وربّما فعلوا هذا في الكاف الأصلية المكسورة . أنشد ثعلب في أماليه ، عن ابن الأعرابي : على فيا أبتغى أبغيش بيضاء تُرضيني ولاترضيش وتطلبي ود بني أبيش إذا دنوت جعلت تُنئيش وإن نأيت جعلت تُدنيش وإن نكس حَثَت في فيش وإن نايت جعلت تُدنيش وإن تكلّمت حَثَت في فيش

قال ثعلب: يجعلون مكان ـ الكاف: الشين ، وربّما جعلوا بعد الكاف الشين والسين ، يقولون: (انكش وانكس) وهي الكاف المكسورة لاغير ـ يفعلون هذا توكيدا للكسر الكاف بالشين والسين والسين كما يقولون: ضربتيه وضربتيه لقرب مخرجها منها اه.

والشاهد في قوله: كنقيق الديش - فإن أصله: الديك، وكافه أصلية، وفي جميع ما عدا الشين بدل ً

من كاف المخاطبة . والبيت الشاهد أنشده ابن الأعرابي في نوادره كما هو هنا .

قُمّ شرع فى حلّ أَلفاظ البيت الشاهد إِلَى أَن قال : ورواه الزجّاجي في أَماليه : (تعجّبتُ لما رأَتْنِي أَحْتَرِشُ..)

ثم قال بعده:

فعيناش عبناها وجُيدش جيدها

سوى أن عظم السَّاقِ مِنْشِ دقيق

على أنّه كان القياس فى هذه الشين المبدلة من كاف المخاطبة أن تحذف ، لكنها أُجريت فى الوصل مجرى حالة الوقف. قال ابن جنّى فى « سرّ الصناعة » : ومن العرب من يبدل كاف المؤنّث فى الوقف شيئًا حرصًا على البيان ، لأن الكسرة الدالة على التأنيث فيها تخفى فى الوقف ، فاحتاطوا للبيان بأن أبدلوها شيئًا فقالوا : عليْشِ ، ومِنْشِ ، ومررتِ بشِ . وتحذف

فى الوصل ، ومنهم من يجري الوصل مجري الوقف -فيبدل فيه أيضًا وأنشدوا للمجنون :

(فعيناش عيناها وجيد شرجيد البيت اه. قال «القالى » فى «شرح اللباب »: واتما سميت هذه اللغة \_ أعنى الحاق الشين بالكاف : الكشكشة ، لاجتاع الكاف والشين فيها ، وإتما كسرت الكافان فى لفظ (الكشكشة \_ لحكاية الكسر ، لكون الكاف للمؤنث ). ومنهم من يفتحهما على حد قولهم فى التغبير عن (بسم الله بالبسملة.) وكذلك الكسكسة بالوجهين.

وقد ذكر فى آخر شرح هذا الشاهد أن \_ المبرد \_ فى « الكامل » ، وأبا على القالى \_ فى « ذيل الأمالى » رَوَباه : فعيناك عيناها وجيدُك جيدُها \* ولكن عظم السّاق منك دقيق على أن الأصل من غير إبدال .

وفى شرحه على «شواهد شرح الرضى على الشافية » ص ٤٧٧ : ذكر للبيت الأول وهو قوله : (تضحكُ منى أن رأتنى أحْترش ) الخ . إلا أنّه لم يظل فى شرحه وأحال على « الخزانة » .

و «فى ما يعول عليه فى المضاف والمضاف إليه » للمحبى ، فى باب الكاف : كشكشة تميم هى إبدالهم الشين من كاف الخطاب مع المؤنّث \_ فيقولون : أَبُوشِ وأُمُّشِ . وربّما زادوا بعد الكاف شينًا فى الوقف فقالوا : مررت بكشِ \_ كما تفعل بكر .

وفی حدیث معاویة رضی الله عنه : « تیاسروا عن کشکشه تمیم » اه .

وفى «مروج الذهب» ـ للمسعودى ج ١ ص ٧١ : وهم وأهل الشحر من قضاعة وغيرهم من العرب ، وهم مهرة ، ولغتهم بخلاف لغة العرب ، وذلك لأنهم يجعلون

« الشين بدلاً من الكاف » مثال ذلك : ( هل كشِ فيا قلت لَشِ) و ( أَن تجعلى الذي معى في الذي مَعشِ ) بريد : هل لك فيا قلت لكِ ، وأَن تجعلى الذي معى في الذي معلى الذي معلى في الذي معلى ، وغير ذلك من خطابهم ونوادر كلامهم اه وقد أورد المؤلف ما حكاه من كلامهم كما تري منشورًا ولعله قصد ذلك ، وقد أورد هذه الجملة صاحب « العقد الفريد » منظومة من الرّجز كما مرّ .

## الكشكسة

#### قلب كاف المؤنّث سينًا

في «القاموس وشرحه »: (والكُسْكَسَةُ لغةُ لتمم ، لا لبكر \_ كما زعمه ابن عبّاد ، وإنّما لهم ( الكشكشة \_ بإعجام الشين ، هو : إلحاقهم بكاف المؤنَّث سينًا عند الوقف دون الوصل ، يقال : أَكْرَمْتُكِسْ ، ومورت بكِسْ أي : أكرمتُكِ ومررت بكِ . ومنهم من يبدل السين من كاف الخطاب فيقول: أَبوسِ وأُمُّرِن ، أَي : أَبُوكِ وَأُمُّكِ . وبه فُسِّرَ حديث معاوية رضي الله عنه : (تياسروا \_ عن كسكسة بكر ) ، وقيل : الكسكسة لهوازن . وفيه كلام أوردناه في المقدّمة . اه

والذي ذكره في المقدمة هو قوله: والكشكشة

فى ربيعة ومُضَر ، يجعلون بعد كاف الخطاب فى المؤنّث شيئًا ، فيقولون : رأيتكِش ومررت بكش . والكسكسة فيهم أيضًا ، يجعلون بعد الكاف أو مكانها سينًا فى المذكّر .اه

وفى « السيرافى على سيبويه » ج ٥ ص ٤٦٨ : من يُلحق كاف المؤنّثِ في الوقف سينًا .

وفى « الخصائص » لابن جنى ج ١ ص ٣٩٩ : وأمّا كسكسة هوازن فقولهم أيضًا : أعطيتكُس ، ومنكيس وعَنْكِس ، وهذا فى الوقف دون الوصل . اه . يريد : مع ضمير المؤنّث كما أوضحه قبل هذا فى الكشكشة .

وفی «محاضرات الراغب » ج ۱ ص۳۱: فیا یعرض فی بعض اللغات من العی : « کسکسة بکر وهی قلبها مینا » أی کاف المؤنث اه . وفى « فقه اللغة » للثعالبي ص ١٠٧ من النسخة رقم ١٤٩ لغة : « الكسكسة تعرض فى لغة بكر كقولهم فى خطاب المؤنّث مثل : أَبُوسِ وأُمُّسِ - يريدون : « أَبوكِ وأُمُّكِ » .

وفى « فقه اللغة » – لابن فارس ص ٢٤ : وكذلك السكسكسة التي فى ربيعة إنما هي أن يصلوا بالكاف سينًا ، فيقولون : عليكس اه .

وفى « موارد البصائر » ص ٢٦٥ : أَنَّ الكسكسة لهوازن ولم يتكلم عليها .

وفى «سر الصناعة » لابن جنى ص ١٥٢ : ومن العرب من يزيد على كاف المؤنّث فى الوقف سينًا ليبين كسرة الكاف ، فيؤكد التأنيث فيقول : مررت يكِس ، ونزلت عليكِس ، فإذا وصلوا - حذفوا لبيان الكسرة اه . ثم قال فى ص ١٦٨ : وأمّا كسكسة

وفي « الف باء » ج ٢ ص ٤٣١ : قال (١) : ومن العرب من يرد كاف المؤنّث سينًا فيقول : أَبُوسِ- يريد : أُبوكِ . وأُمّسِ عوض : أُمّك . ومنهم من يزيد على الكاف سينًا فيقول : مررت بكِس ، ونزلت على الكاف سينًا فيقول : مررت بكِس ، ونزلت عليكِس . فإذا وصلوا حذفوا لبيان الحركة ، وهؤلاء - يقال لهم : الكسكسية ، وهم من هوازن .

وفي «العقد الفريد » ج ٢ ص ٤٨ : أنَّ الكسكسة في بكْر. و «في المزهر» ج ١ ص ١٠٤ : أنَّ الكسكسة في ربيعة . ثم قال في ص ١٠٩ : ومن ذلك الكسكسة ، وهي في ربيعة ومُضَر ، يجعلون بعد الكاف أو مكانها في المذكر سينًا على ما تقدم ، وقصدوا بذلك الفرق

<sup>(</sup>١) النقل عن وأبي زيد،

بينهما . اه . أى : لأنهم خصوا \_ السين بكاف المؤنّث .

وفي « الاقتراح » للسيوطي ص ٩٩ : ذكر عبارته في « المزهر » التي في ص ١٠٩ . وفي حاشية الاقتراح لابن الطيّب المسمّاة «نشر الانشراح » ، ص ٤٤١ : ما نصه: قوله من ذلك \_ أى المستقبح المعدود قبيحًا \_ الكسكسة كالتي قبلها ، إِلَّا أَن السِّين في هذه عارية عن النقط. للفرق كما قاله ، وكلاهما ضبط. بالكسر وهو الأصل فيه ، وأجازوا فيهما الفتح أيضًا كما قاله في «شرح اللباب » وفيهما كالام أودعناه في «شرح القاموس » ، وغيره ، والله أعلم . قوله بينهما أي سين المؤنّث والمذكّر . ا ه .

وفى « خزانة الأدب » للبغدادى ج ٤ - أوّل ص ٥٩٦ : وأما بكر فتختلف فى الكسكسة ، فقوم

منهم يبدلون من الكاف سينًا - كما فعل التميميّون - في الشين ، وهم أقلّهم ، وقوم يبينون حركة كاف المؤنّث في الوقف بالسين فيزيدونها بعدها فيتمولون: أعطيتكس . اه .

و «فى مايعوّل عليه فى المضاف والمضاف إليه » للمحبّى : فى باب الكاف : « كسكسة بكر هى إبدالهم السّين من كاف الخطاب ، يقولون : أبوس وأمُس أى : أبوك وأمُك . وقيل - هو خاصٌ بمخاطبة المؤنّث . ومنهم من يدع الكاف بحالها ويزيدها سينًا فى الوقف - فيقول : مررت بكس ، أى : بك ِ . وفى حديث معاوية : تياسروا ، عن كسكسة بكر .

### التَّلْتَلُة

### كسر أول حروف المضارعة

فِي « القاموس وشرحه »: وتلْتُلُةُ بهراء – كسرهم تاء « تَفْعُلُونَ » وحكى بعضهم قال : رأيت أعرابيًا متعلقًا بأستار الكعبة وهو يقول : ( ربِّ اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ) فكسر – التاء من « تعلم » . وقرأ يحيى بن وثاب : « ولا تر كنوا إلى الَّذِين ظَلَمُوا » . بكسر التاء . ومثله : « مَالَكَ لا تِدْمَنَا على يُوسُفَ » . وكذلك : « فَتِمَسَّكُمُ النَّارُ » . وقد بيَّنًا ذلك في « كتاب التصريف » .

وقال أبو النجم:

أَقبلتُ مِن عند زيادٍ كالخَرِفْ تَخُطُّ مُخْتَلِفْ تَخُطُّ مُخْتَلِفْ تَخُطُّ مُخْتَلِفْ

تكِتُّبَانِ فِي الطريقِ . لَامَ ٱلِفْ .

هكذا بكسر التَّاءِ قال في «اللسان » : وهي لغة بهراء وقد تقدَّم ذلك في (كت ب) اه.

وعبارة «اللسان» في مادّة (ك ت ب) بعد الاستشهاد بالرجز قال: ورأيتُ فِي بعض النسخ ( تِكِتِّبانِ \_ بكسر التاء ؛ وهي لغة بهراء ، يكسرون التاء فيقولون: تِعْلَمُونَ \_ ثم اتبع الكاف كسرة التّاء فيقولون: تِعْلَمُونَ \_ ثم اتبع الكاف كسرة التّاء ، اه. ولم يزد في مادّة (ت ل ل) على قوله: وتَلْتَلَةُ بهراء \_ كسرهم تاء \_ تفْعَلُون ، يقولون: يُعْلَمُون ، وتِشْهَدُون ونحوه والله أعلم . اه

وفى « الخصائص» لابن جنّى ج ١ ص ٣٩٩ : وأمّا تلتلة بهراء فإنهم يقولون : تعلمون وتفعلون وتِصنعون \_ بكسر أُوائل الحروف \_ ا ه .

وفى أُوائل مادة (كتب ) من « اللسان » : لغة مهراءً ـ في كسر التَّاءِ ـ نحو تِفعلون .

وفى « البيان فى مقدمة التفسير » للأُستاذ الشيخ طاهر ، أواخر ص ٥٢ : الكسر مثل : تِعلمون ، والعبارة لابن فارس فى فقه اللغة .

وفى «القرطين » ص ١٥٢ : أسد وطبيء - عن كسرهم أول المضارع وفى « درة الغوّاص » للحريرى ص ١١٤ : وأمّا تلتلة بهراء فيكسرون حروف المضارعة فيقولون : أنت تِعْلم . وحدّثني أحد شيوخي رحمه الله : أنّ الأخيليّة كانت ممّن يتكلّم بهذه اللغة ، وأنها تكلّمت بها في مجلس عبد الملك بن مروان ، وبعضرته الشّعليي .

وفى « شرح الدرة » للخفاجي إِشارة إِلى ذلك.

وفی « العقد الفرید » ج ۳ ص ۲۵۹ : کون

القصة وقعت لعفان مع أبي نواس.

وممن ذكر القصة أيضًا شهاب الدين الحجازى في روض الآداب ص ٤٤٢. وذكر أنّها لليلي الأُخيلية مع النابغة الشاعر يريد (الجعدى) بحضرة أحد الملوك – قال: ولغة بني الأُخيل أَنهم يكسرون حرف المضارعة ما عدا الأَلف.

وفى «شرح الصفدى على لامية العجم » ج ١ ص ١٦ : ( بعد أن ساق هذه القصة غير معزّوة لشخص معين مانصه : وقد روى صاحب العقد وغيره هذه الحكاية واختلفوا فيها ، وزادوها بيتًا آخَر ، والذى أعتقده أنها موضوعة )

وفى ج ٢ ص ٢٩٧ من هذا الشرح: (ومن قال بيجل – بكسر الباء فعلى لغة بنى أسد فإنهم يقولون: أنا إيجل ونحن نيجِل وأنتِ تِيجِل . ومن قال يِبْجل

بناه على هذه اللغة ، ولكنه فتح الياء مثل قولهم : يَعْلَم ) اه .

وفی «خزانة الأدب » للبغدادی ج ٤ ص ٩٦٠: نقل عبارة ابن جنّی المتقدم ذكرها ، ثم نقل فی ص ٩٦٠: عبارة الحریری فی الدّرة ولم یعقب علیها . والذی یفهم هما سبق و هما سیأتی \_ أن التلتلة خاصة بالتاء ، وهو صریح عبارتی « القاموس » ، « واللسان » فزعم الحریری آنها فی حرف المضارعة مطلقاً لا یخفی ما فیه .

وفى « فقه اللغة » لابن فارس ص ١٨ : ( اختلاف لغات العرب من وجوه : أحدها الاختلاف فى الحركات كقولنا : نستعين ونستعين – بفتح النون وكسرها . قال الفراء هى مفتوحة – فى لغة قريش وأسد وغيرهم يقولونها بكسر النون . اه ) .

وفي ص ٢٣: ( ولا الكسر الذي تسمعه من أسد

وقيس مثل: تعلمون ، ونعلم ، ومثل: شِعِير ، وبِعِير . اه)
وفي « التوضيح » وشرحه « التصريح » ج ٢
ص ١٤٩ : كقوله وهو أبو الأسود الجماني \_ يصف
[ امرأة :

الوقلت ما في قوْمِها لم تِيثَم يَفْضُلُها في حَسب ومِيسِم ففيه حذف وتغيير وتقديم وتأخير ، وأصله : إلو قلت ما في قومها أحدُّ يفضُلها لم تأثم في مقالتك. فحذف الموصوف بجملة يفْضُدُها وهو أحد ، وهو بعض اسم مقدَم مجرور بفي \_ هو (قومها). وكسر حرف المضارعة من تأثم على لغة غير الحجازيين اه. وفى ص ٤٩١ : أن كسر حرف المضارعة لغة قوم . وفی « خزانة \_ البغدادي » ج ۲ ص ۲۱۱ : [وأصله تأثم ، فكسر التاء على لغة من يكسر حروف المضارعة إلا الياء للكراهة وهم بنو أسد . قال أبن يعيش :

وذلك إِذَا كَانَ الفعل على وزن ( فَعِل ، نحو نِعلم ونِسلم . انتهى .

وفى « شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » أي البخاري لابن مالك ص ١٣٦ : ومنها قول عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه : أقم فإنى لا إمنها أن ستصد عن البيت . قلت : يجوز كسر حرف المضارعة إذا كان الماضي على ( فَعِلَ ) ولم يكن حرف المضارعة ياء نحو يعلم ، وللياء من الكسر ما لغيرها إِن كانت الفاء واوًا ، أو كان ماضيه أبي نحو ييجل ويبي . وعلى هذه اللغة جاء إيمنها . ويجوز أيضًا كسر غير الياء من حروف المضارعة إذا كان أول الماضي تاء المطاوعة أو ألف وصل مثل: يتعلم ويستبصر. وفي إيمنها عائد على الجماعة التي قصدت الحج فإن مشاهلها تغنى عن ذكرها الخ . اه

وفی « شرح البغدادی علی شواهد شرح الرضی علی الشافیة » ص ٤٤٣ عند قول الشاعر : وإخال آنك سید مغیّون (١) ) ما نصه : وإخال بالكسر – لغة الذین كسروا حرف المضارعة مما جاء علی مثال : یفعکل نحو یعجب ، ویعلکم ، ویر کب – لتدل كسرته علی كسر العین من عجب وعلیم ور کب ونحو ذلك . یقولون : أنا إعجب وأنت یعلم ونحن نوکب . هواستثقلوا الكسرة علی الیاء فأنزموها الفتح . اه

وفي « التصريح شرح التوضيح » ص ١٩٣ : عند الكلام على هذا البيت ( وإخال - بكسر الهمزة ، وبنو أسد تفتحها على القياس ) . اه ويفهم منه أنهم خالفوا أنفسهم في هذه الكلمة ,

<sup>(</sup>۱) مغیون ــ المعجم ــ اسم مفعول من قولهم غین علی قلبه أی : غطی علیه ، ومن رواه : مغبون ــ بالمهملة أي : مصاب بالعین والأول هو الوجه .

وفی شرح البغدادی علی شدرح ابن الوردی لنظومته « التحفة الوردیة » ص ۱۰۲ : و کسر همزة اخال \_ فصیح استعمالاً ، شاذ قیاسًا ، وفتحها لغة آسد اه .

وفي «اللسان»: (وتقول في مستقبله إخال بكسر الألف وهو الأفصح. وبنو أسد يقولون: أخال بالفتح وهو القياس، والكسر أكثر استعمالاً اه) وفي «الف باء» ج ١ ص ٢٦٢: (تقول: خيلت إخال بكسر الألف وهو الأفصح، وبنو أسد تقول: أخال بكسر الألف وهو الأفصح، وبنو أسد تقول: أخال بالفتح وهو القياس اه.

وفى «شرح ابن هشام على بانت سُعَاد » ص ٢٠:

( وكسر همزة إخال فصيح استعمالاً ، شاذٌ قياسًا :
وقتحها لغة بنى أسدوهو بالعكس . وحكم حرف المضارعة
في غير هذا الفعل أن يضم بإجماع إن كان الماضى رباعبًا

نحو أدحر ج وأكرم ، ويفتح فى لغة الحجازيين فيا نقص أو زاد كيضرب وينطلق ويستخرج . وأمّا غيرهم فيكسرون الفاء فى ثلاث مسائل : إحداها فى تفعل بالفتح مضارع فعل بالكسر كعلمت تعلم . بخلاف تذهب فإنّ ماضيه مفتوح ، وتَثِق فإنّ المضارع مكسور . ومن قال : تحسب بالفتح كسر ، ومن كسر فتح ، وقرىء : ( ولا تر كنوا ... ) وقال الشاعر :

قُلْتُ لَبُوَّابِ لِدَيْهِ دَارُهَا تِئَذَنَ فَإِنِّي حَمُّهَا وَجَارُهِ ا

أَى : لِتَنْذَنُ : أمر الفاعل المخاطب باللام وحَذَفها وبقى عملها وكَسَر أُوّل المضارع . وسمعت بدويًا يقول إلى المسعى : إِذَك تِعلم - بكسر التّاء والنون .

الثانية : أَن يكون الماضي مبدوعًا بهمزة وصل نحو : إ ينطلق وتِستخرج . وقُرِيء : ( تِبْيضٌ وجوهٌ وتِسُودٌ وجوه ) و (إياك نِستعين ) وأما من كسر في (نِعبد ) فكأنه ناسب بين كسر النونين .

الثالثة: أن يكون مبدوءًا بتاء الطاوعة أو شبهها - نحو: تِتَذكّر وتِتكلّم ، فكأنهم حملوا (تَفعُل على الفعل) لأنهما للمطاوعة تقول كسرته - بالتشديد فتكسر ، وكسرته بالتخفيف فانكسر ، وإنما لم يجيزوا كسر الباء لثقل الكسر عليها ، ولكنهم جوّزوه إذا تلاها (واو) ليتوصّلوا به إلى قلبها ياءً نحو: وجل يبجَل . اه

وفى « المطالع النصرية » للشيخ نصر الهوريني ص ٧٨ – ٧٩ : ( ان كسر حرف المضارعة – فى لغة تميم وأسد وغيرهم من العرب سوى قريش ) ثم تكلم على الهمزة ورسمها ياء – إذا أجريت هذه اللغة على نحو يشذن الخ . ثم قال : وبهذه اللغة – قرىء قولُه تعالى : وبهذه اللغة ، قوم كافرين ) اه .

وفى « المحتسب » لابن جنّى ج ١ ص ٤٣ : ( ومنهم من يكسر حرف المضارعة \_ اتباعًا لكسرة فاء الفعل بعده \_ فيقول : ( يِخَطِّف ، وأنا إخِطِّف ) وأنشدوا لأبى النجم : ( تَدافُعَ الشَّيبِ ولم تِقِتِّلِ) أراد : تقتتل ، فأسكن الناء الأولى للإدغام ، وحرّك القاف لالتقاء الساكنين \_ بالكسر ، فصار ( تَقِتل) . ثمّ أتبع أوّل الحرف ثانيه فصار ( يقِتِّل ) الخ .

وقال فى ص ٢٢٦ : ومن ذلك قراءة يحيى : (فإنهم يبلكمُونَ كما تِيلَمُونَ ) . قال أبو الفتح : (العُرْفُ فَى نحو هذا أن مَن قال : إنت تِتْمَن وتِئْلَف وإيلَف للكسر حرف المضارعة فى نحو هذا إذا صار إلى الباء ، فتحها ألبتّة فقال : هويألف ، ولا يقول : هو بيلف استثقالاً للكسرة فى الباء . فأمّا قولهم فى : يوجل ويوحل ونحوهما : يبجل ويبحل – بكسر الباء ، فإنما احتمل

ذلك هناك من قبل أنهم أرادوا قلب « الواو ـ ياء » هرباً من ثقل الواو ، لأَنَ الياء \_ على كلُّ حال أَخف من الواو . وعلموا أُنّهم إذا قالوا يَيْجَل ويَيْحَل - فقلبوا الواو ياء والياء قبلها مفتوحة كان ذلك قلبًا من غير قوة علة القلب، وكأنهم حملوا أنفسهم بما تجشموه من كسر الياء توصلا إلى قوة علة قلب الواو \_ ياء ، كما أبدلوا من ضمَّة لام ( أَدْلُو ، جمع دَلْو \_ كسرة ، فصار أَدْلِو ً \_ لتنقلب الواوياء بعذر قاطع . وهو انكسار ما قبلها وهي لام وليس كذلك الهمزة لأنها إذا كسر ما قبلها لم يجب انقلابها ياء ، وذلك نحو : بشر وذئب . أَلاَ تراك إِذا قلت هو يِثلُف \_ لم يجب قلب الهمزة ياءً. فلهذا قلنا: إن كسرة ياء ييجل ـ لما يعقب من قلب الأَثقل إلى الأَخف مقبول، وليس في كسرياء يدلف ايدعو إلى ما تحتمل له الكسرة. وليس فيه أكثر من أنه إذا كسر الياء ثم خفف الهمزة

صار يِيلمُون ، فأشبه له فى اللفظ يِيَجَل ـ وهذا قدر لا يُحتمل له كسر الياء فاعرفه .

وقال في ص ٤٩١ : ( ومن ذلك قراءة يحيى والأعمش وطلحة \_ بخلاف \_ ورواه إسحاق الأزرق عن حمزة : ( فَتِمَسَّكُم النَّارُ ) . قال أبو الفتح \_ : هذه لغة تميم أن تكسر أول مضارع ما ثاني ماضيه مكسور نحو : علِمت تِعْلَم ، وأنا إعْلَم ، وهي تِعْلَم ، ونحن فرحن .

وتقل الكسرة فى الياء - نحو : يعلم ويركب - استثقالاً للكسرة فى الياء . وكذاك ما فى أوّل ماضيه همزة وصل مكسورة - نحو : ينطَلق ، و (يوم تِسْوَد وُجُوهٌ وتِبْيضٌ وُجُوهٌ) وكذلك : (فَتمِسكُم النارُ). فأمّا قولهمْ : أبيت تِئبَى ، فإنما كسر أول مضارعه وعين ماضيه مفتوحة من قِبل أن المضارع لمّا أتى على

( يَفْعل - بفتح العين - صار كأنَّ ماضيه مكسور العين حتَّى كأنه أبيى . وقد شرحنا ذلك فى كتابنا ( المنصف) أي فى ص ٤٧١ - ٤٧٢ .

انظر کسر ( إخال ) عند سائر العرب ، وفتحه عند أسد . في « البغدادي على بانت سعاد » ج ٢ ص ٢٩٢ ـ ٢٩٣ .

وفى ص ٢٩٣ : الحجاز لا يجيزون كسر حرف المضارعة ، وهو جائز عند جميع العرب .

وفى ص ٢٩٦ : ناس من أسد يكسرون ذا التاء كقولهم : تيذهب . والنون \_ كما فى : : نيذهب .

وفی تفسیر أبی حیان ج ۱ ص ۲۳ : ( وفتح نون « نستعین » قرأ بها الجمهور وهی لغة الحجاز وهی الفصحی . وقرأ عبید بن عمیر اللیثی وزر بن حبیش ، ولخصحی ، ولاً عبید بن وثاب ، والنخعی ، والاً عمش بكسرها .

وهى لغة قيس وتميم وأسد وربيعة . وكذلك حكم حرف المضارعة في هذا الفعل وما أشبهه . وقال أبو جعفر الطوسي : هي لغة هذيل . اه .

# الطُّمْ طَمَانِية والطَّمْ طَمَة الطَّمْ عَلَمَة ما يشبه كلام العجم «إبدال اللام ميا »

فى « القاموس »: وطُمْطُمَانيّة حِمْيَرَ – بالضم : ما فى لغتها من الكلمات المنكرة . اه

وفى «شرح القاموس»: أنها تشبه كلام العجم، وفى صفة قريش: ليس فيهم طمطمانية حمير أى الألفاظ المنكرة المشبهة بكلام العجم، هكذا فسره غير واحله من أئمة اللغة، وصرح به المبرد في « الكامل » والثعالي في « المضاف والمنسوب ». وقيل: هو إبدال اللام مياً ، وأشار إلى توجيه ذلك الزمخشرى في الفائق ». اه.

وفي « العقد الفريد » ج ١ ص ٢٩٤ : ذكرها

لحمير . ثم قال : والطَّمْطمة : أن يكون الكلام مشبها لكلام العجم . ثمّ قال بعد ذلك : وأما طمطمانية حمير ففيها يقول عنترة :

تأوى له حزق النّعام كأنّها حِزق بمانية لأعجم طِمْطِم وذكرها لحمير أيضًا في ص ٤٨ ج ٢ ولم يفسرها . وفي «نهاية الأرب » للنويري ج ٣ ص ٣٩٢ س٢ : الطمطمة إبدال الطاء تاء (هي غير الطمطمانية) تراجع . وفي « المزهر » ج ١ ص ١١٠ : ( والطمطمانية - تعرض في لغة حِمْير – كقولهم : طاب امهواء أي : طاب الهواء . اه .

وفي « التصريح » للشيخ خالد ج ٢ ص ٤٥٦ : ( أَمْ \_ لغةٌ في : أَلْ \_ عند طيىء ، فإنهم يبدلون لام التعريف ميا فيقولون في \_ الرجل : \_ أَم رجل اه. هكذا رسم بفصل أَم ) .

وفی « خزانة البغدادی » ج ٤ ص ٥٩٦ : والطمطمانية \_ بضم الطاءين \_ أن يكون الكلام مشبها لكلام العجم يقال: رجلٌ طِمْطِم - بكسر الطاءين أى في لسانه عجمة لا يفصح ، والطمطماني مثله ، وحِمْيرُ أَبو قبيلته ، وهو حِمْيرُ بن سبأ بن يشجُب ابن يعْرب بن قحطان . ومنهم كانت الملوك الأول . اه وفی « حاضرات الراغب » ج ۱ ص ۳٦: ( فيها يعرض في بعض اللغات من العي ) . « الطمطمانية لغة في حِمْير كقولهم: طاب امهواء أي: طاب الهواء ». اه وفى « فقه اللغة » للثعالي ص ١٠٧ من النسخة رقم ١٤٩ لغة « الطَّمطمانية \_ تعرض في لغات حِمْير ، كقولهم: طاب امهواء - يريدون: طاب الهواء».

وفي «سرّ الصناعة » لابن جني ص ٣١٧ : في باب إبدال الميم : ( وأما إبدالها من اللام ، فروى أنّ النم

ابن تولب قال : سمعت رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلم يقول : « ليس من امبر المُصِيام في المُسفر » يريد : ( ليس من البِر الصيام في السَّفر ) فأبدل لام المعرفة \_ مياً في : المسفر . ويقال : إن النمر لم يرو عن رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ غير هذا الحديث ، إلا أنه شاذٌ لايقاس عليه . اه

وفی « شرح البغدادی علی شواهد شرح الرضی علی الشافیة » ص ۱۶ه – قول بُحیر بن عنمة الطائی الجاهلی : ( یرمی ورائِی با مسهم وبامسلِمه ) أی : یدافع عنی مرّة بالسهام ، ومرة بالسّلام .

على أن إبدال \_ لام ال المعرفة ميا \_ ضعيف . وقال ابن جنى فى « سر الصناعة » هذا الإبدال شاذ لا يسوغ القياس عليه في وفيهما نظر ، فإنه لغة قوم بأعيانهم ، قال صاحب « الصحاح » : هى لغة حِمْير .

قَالَ الرضَى - رضى الله عنه \_ في «شرح الكافية ؛ » : هي لغة حِمْبر ونفرِ من طَبِّيءٍ .

وقال الزمخشرى فى « المفصل » : وأهل اليمن يجعلون مكانها الميم ومنه ( ليس من ام برام صيام فى ام سَفَر ) .

وحينئذ لا يجوز الحكم على لغة قوم بالضعف ، ولا بالشذوذ . نعم لا يجوز القياس بإبدال كل لام مماً ، ولكن يتبع إن سمع . وقد حكى الزجاجيُّ أربع كلمات وقع التبادلُ بيئهما ، هى : غرلة ، وغرمة وهى القُلْفة ويقال : امرأة غرلاء وغرماء – ولا يقال قلفاء . وأصابته أزلة وأزمة أى سنة ، وانجبرت يده على عثم وعثل ، وشممت ما عنده وشمات ما عنده ، أى : خبرته . انتهى ولم يرو ابن السكيت فيهما شيئاً (١) .

<sup>(</sup>۱) وقى «الزهر» ج ۱ ص ۲۲۸ : كلمتان أخريان هما : الطلس ،

وقيل في تفسير بيت بُجير الطائي : قوله ( بانْسَهم ، بكسر الميم دون تنوين \_ لأنَّه معرفٌّ. باللام لكنّ الكسرة مشبعة للوزن ، وقوله ( وبامسلمه ) بعد الواو وبهما يتزن الشعر ، والسَّلِمَةُ \_ بفتح السين وكسر اللام - واحدةُ السلام ، وهي الحجارة . والبيت رواه الآمديُّ وابن برى في أماليم على « الصحاح » ورواه الجوهريُّ في مادة ( سلم ) : « يرمي وراثي . بالسهم وامسلِمه » وقال : يريد : والسلِمة . وكذا رواه عضد الأفاضل. وقال: الراوية: بالسهم) بتشديد السين على اللغة المشهورة - و ( امسلمه ) بالميم الساكنة بعد الواو على اللغة اليمانية . انتهى .

قال ابن هشام فى « المغنى » : قيل إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التى لا تدغم لام التعريف فى أولها ، نحو غلام وكتاب بخلاف رجل وناس . وحكى لنا بعض

طلبة اليمن أنه سمع في بلادهم من يقول : (خُدِ الرَّمْحَ واركب امْفُرُسَ ). ولعلّ ذلك لغة بعضهم ، لا لجميعهم . الاترى أنها في البيت السابق ، وفي الحديث على نوعين. وأمّا الحديث الذي أورده الزمخشري ، وهو مشهور في كتب النحو والصرف فقد قال السخاوي في شرح « المفصل »: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلَّمَ \_ تكلم بذلك لمن كانت هذه لغته . أو تكون هذه لغة الراوى التي لا ينطق بغيرها ، لا أن الني - صلَّى الله عليه وسلَّم - أبدل اللام مما . قال الأزهري: الوجه ألا تثبت الألف في الكتابة لأنها مم جعلت كالأَلف واللام .

ووجد رسمه بخط السيوطي في كتاب « الزَّبرْجَد » هكذا : ( ليس ن امْ برِّ امْ صيام في امْ سَفر ) .

\* \* \*

# الوكم

### كسر الكاف المسبوقة بياء أوكسرة

فى « القساموس » وشرحه : الوَكُمُ والقَّمْعُ والقَّمْعُ والقَّمْعُ والقَّمْعُ والنَّجْرُ – ويقال : هم يكمُونَ الكلام – بكسر الكاف – أى يقولون : السلام علَيْكِمْ بكسر الكاف . وقلت : هى لغة أهل الروم الآن . اه

وفی « السیرافی علی سیبویه » ج ه ص ۲۹۳ : ناسٌ مِنْ بَکر بن وائل یکسرون الکاف من م منِکم و أخلافِکم و نحوهما ، وهی لغة ردیئة ، وفی ص ۲۹۲ : من یکسر الهاء من نحو : مِنهم – وهم ناس من ربیعة وهی لغة ردیئة .

وفی «المزهر» ج ۱ ص ۱۰۹ : الوکم ــ فی لغة

ربيعة ، وهم قوم من كلب \_ يقولون : السلام عليكم وبكيم ، حيث كان قبل الكاف ياء أو كسرة .

وفی « الاقتراح » - للسیوطی ص ۹۹: نقل عبارته فی « المزهر » - إلا أن فیه « فی لغة ربیعة قوم من كلب » أی بإسقاط ( وهم )

وفي «حاشية الاقتراح لابن الطيب المساة «نشر الانشراح» ص ٤٤٢ . ما نصه : قوله ياء أو كسرة لفت ونشر مرتب . فالياء راجعة لعليكم ، والكسرة لقوله : بكم . وكانوا برون في ذلك مناسبة في كما هو ظاهر . اه

وفى مقدمة «شرح القاموس» : والوَكُمْ والوهْمُ كلاهما فى لغة بنى كلب، ن الأول ـ يقولون : عليكِمْ وبكِمْ ، حيث كان قبل الكاف ياءُ أو كسرةُ ـ الخ.

# الوهم كسر الهاء في الكلمة

لم يذكره القاموس » وذكره الشارح في المقدِّمة بنانه من لغة بنى كلب ، وهو أنهم يقولون : مِنْهِم وعنْهِم ( أَى بكسر الهاء ) وإن لم يكن قبل الهاء ياء ولا كسرة .

وفي « المزهر » ج ١ ص ١٠٩ : والوهم في لغة كلب \_ يقولون : مِنهِم وعَنْهِم وبَيْنِهِمْ ، وإن لم يكن قبل الهاء ياء ولا كسرة . اه .

وفي « الاقتراح » للسيوطي ص ٩٩: نقل عبارته في « المزهر » .

وفى حاشية الاقتراح « لابن الطيب المساة « نشر الانشراح » ص ٤٤٢ : ما نصّه : قوله ( الوهم ) هو بالهاء \_ بدل الكاف . لأنه يقع في الهاء . قوله : ( وعنهِم ) كذا في أصولنا وهو الأنسب بالتعميم . وفى نسخة الشارح (١) بدله (وعليهم) كأنه تنويع لما قبله الياء . وهذا غير محتاج إليه لأن الياء توجب كسر الهاء في مثل تلك التراكيب عند أكثر العرب ، وضمُّها قليلٌ . قوله : (وإِن لم يكن ) النح : أَى أَن هذه اللغة يطلقونها فلا يتقيدون بكسر ولا ياء كالأولى اه

<sup>(</sup>١) يريد بالشارح ابن علان \_ فان له شرحا على «الإقتراح» •

### الاستنطاء

### جعل العين الساكنة نونًا

في « القاموس » : ( وأنْطى أَعْطَى ) وفي الشرح قال الجوهريُّ : هي لغة البدن . وقال غيره : هي لغة سعْد بن بكر وهُذيْل والأَزد وقيْس ، والأَنصار يجعلون العين الساكنة نونًا إذا جاوزت الطاء . وقد مر ذلك في المقصد الخامس من خطبة هذا الكتاب .

وهؤلاء من قبائل اليمن ما عدا هُذيْل ، وقد شرفها النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أَنْطِه كذا وكذا أَى : أَعْطِه . وفي حديث آخر: (وأن مال الله مسئول ومُنْطَى ، أي : مُعْطَى . وفي حديث الدعاء: (لامانع لل أَنْطَيْت) . وفي حديث آخر: (اليد المُنْطِية خير من لما أَنْطَيْت) . وفي حديث آخر: (اليد المُنْطِية خير من

اليد السَّمَ لَي ). وفي كتابه لوائل: (وأنْطوا الثبجة). وفي كتابه لتميم الداري: (هذا ما أنْطَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إلى آخره. ويسمون هذا (الإنطاء الشريف) وهو محفوظ عند أولاده...

قال شيخنا : وقرىء بها شاذًا : ( إِنَّا أَنْطَيْنَاكَ الكَوْثَر ) . اه

والذي ذكره في المقدمة هو : والاستنطاء لغـة سعد بن بكر ، وهذيْل ، والأَزد ، وقيس ، والأَنصار يجعلون العين الساكنة نونًا إذا جاورت الطاء \_ كأَنطَى في : أعطى ) اه .

وهي عبارة «المزهر » إلا أنه قال: (تجعل ، بدل: يجعلون).

وفى « تفسير أبى حيان » ج ٨ ص ٥١٩ : وقرأ الجمهور (أعطيناك) بالعين . والحسن وطلحة

وابن محیّضن والزعفرانی : ( أَنطینـاك ) بالنــون . وهي قراءة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم. قال التبريزي: هي لغة للعرب العاربة من أُولَى قريش. ومن كلامه صلَّى الله عليه وسلَّم : ( اليذُ العليا المُنْطِية ، واليد السُّفْلَى المُنَطَاةُ ) . ومن كلامه أيضًا عليه الصلاة والسلام: ( وأَنْطُوا الثبَجَةُ ) وقال الأَعشى: جيادُك خيرُ جيــاد المُلُوكِ تصان الحلال (١) وتنطي السّعِدا قال أبو الفضل (٢) الرَّازِيُّ ، وأبو زكريًّا التبريزى: ابدل من العين نونًا . فإن عنيا - النّون - في هذه اللغة مكان العين في غيرها فحَسَنُّ . وإن عنيا البدل الصناعي فليس كذلك ، بل كل واحدة من اللغتين أصل بنفسها،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل •

<sup>(</sup>۲) لعل «أبو الفضل الرازى» كنيته للامام الفخر الرازى ، لما هو معروف عنه ومشهود له به •

لوجود تمام التصرف من كل واحدة . فلا تقول الأصل العين ثمّ أبدلت النون منها . اه

واستشهد في «اللسان » أيضًا بقول القائل وأنشده ثعلب :

من المُنْطِياتِ الموكبُ المعْجُ بعدما يرى في فروع المُقلتيْن نُضُوبُ

وفى « المزهر » للسيوطى ج ١ ص ١٠٩ : « ومن ذلك ــ الاستنطاء ـ فى لغة سعد بن بكر وهُذيْل والأزد وقيس والأنصار ، تجعل العين الساكنة نونًا إذا جاورت الطاء ، كأنْطى ـ فى : أعْطى » اه .

وفى « الاقتراح » للسيوطى ص ٩٩ : نقل عبارته فى ١ المزهر » وفى حاشية الافتراح لابن الطيّب المسمّاة « نشر الانشراح » ص ٤٤٢ مانصّه : ( قوله :

الاستنطاء كأنه استفعال) من نطى ؛ أي : طلب هذا اللفظ . وفي الشرح (١) : أنه رآه بخط الجمالي العصامي مضبوطا بالقلم – بالمهملة بعد فوقية مكسورة، فمُعْجَمة .

قلت: وهو بعيد عن المقصود ، بل لا معنى له ، لأن ظاهره أنّه يوجد فى الكلام (نظى) بعجم الظاء ـ ولا وجود له . والله أعلم . قوله (جاوَرَت) بالجيم والراء المهملة ، أي : كانت لها جارة ، بأن وقعت قبلها كما فى المثال ، من المجاورة وهى الملاصقة فى البيوت . قوله : و : أنطى ـ أَبِالنون فى : أعطى ـ بالعين ، قوله : و : أنطى ـ أَبِالنون فى : أعطى ـ بالعين ، قوله قرىء شاذًا ﴿ إَنَا أَنْطَيْنَاكُ الكوثر » عن أبى وابن مسعود والحسن . وروى فى الدعاء : لامانع لما أَنْطَيْب مسعود والحسن . وروى فى الدعاء : لامانع لما أَنْطَيْب ونسبها عِياضٌ لأهل اليمن ، ولا منافاة ) . اه .

<sup>(</sup>١) يعنى شرح ابن علان على الاقتراح •

# الوتم و قلب السِّين تاء

لم يذكر « القاموس » هذه المادّة . وذكر شارحه في المقدّمة : الوتم – فقال : هو في لغة اليمن يجعل السكاف شينًا مطلقًا . اه .

وفى « المزهر » (١) ج ١ ص ١٠٩ : الوتم - فى لغة اليمن - يجعل السين تاءً كالنات فى : الناس . اه

انظر في «همع الهوامع » ج ١ وسط ص ٢٣٥ : إبدال بعض العرب سين - لا سيّما : تاء ح كما قالوا - النات في : الناس .

<sup>(</sup>۱) الذي ذكره في «المزمر» عن هذه اللغة أنها تسمى (الشنشنة ـــ لا الوتم) وستأتى قريبا •

وفى « الاقتراح » للسيوطى ص ٩٩ : نقل عبارته فى « المزهر » . وفى حاشية الاقتراح لابن الطيب المساه « نشر الانشراح » ص ٤٤٣ ما دُصّه : ( قوله الوتم ضبطه فى الشرح (١) بالفوقية ، وهى مادة مهملة . والمعروف مادة ( وثم ) بالمثلثة . اه .

وفي « شرح البغداديّ على شواهد شرح الرضيّ على الشافية » ص ٧٣٥ :

يا قاتل الله بني السّعْلاةِ عمرو بن يربوع شرارالنّات غير أَعِفّاءِ ولا أَكْيَاتِ

على أنّ الأصل (شرار الناس ، ولا أكباس) -فأبدلت السين فيهما تاء ، كما فعل بست وأصلها: سدس ، بدليل قولهم: التسديس وسُدَيْسَة فقلبوا السين تاء فصارت: سدت فتقاربت مع الدال في

<sup>(</sup>۱) أي شرح ابن علان على «الاقتراح» •

المخرج ، فأبدلت الدال تاءً فأدغمت فيها . وقالوا أيضًا في (طس: طست، وفي حسيس: حتيت) هذا ما ذكره ابن جنى فى « سرّ الصناعة » ولم يزد على هذه الأربعة ، وزاد عليها ابن السكيت في كتاب «الابدال » عن الأصمعي يقال: هو على سوسه وتوسه - أي : على خليقته . ويقال : رجل خفيساء وخفيتاء \_ إذا كان ضخم البطن إلى القصر . وزاد الزجّاجيّ : « الأماليس والأماليت »: لما استوى من الأرض ، ونصيب خسيس وختيت ، ومنه : أُخسّ حقّه وأُختُّه أَى : قلَّلَه ، وهو شديد الخساسة والختاتة.

وهذا الشعر قد أورده أبو زيد في موضعين من نوادره ، ونسبه في الموضع الأوّل إلى قائله وهو علياء بن أرقم اليَشْكُريُّ ، وهو شاعر جاهلي الخ . وفي « القاموس » وشرحه : وأمّا قول علياء بن أرقم:

يا قُبَّح اللهُ بنى السِّد علاق عمرو بن يربوع شرار النات ليسوا أَعِفَّاءَ ولا أَكياتِ

فإنها يريد: الناس، وأكياس ـ فقلب السين تاء ـ لموافقتها إياها في الهمس والزيادة، وتجاورالمخارج، وهي لغة لبعض العرب، عن أبي زيد، وهو من البدل الشاذ. اه

والعبارة في « اللسان » أيضًا ، ولكنها مختصرة عمّا هذا . .

### الشنشنة

### جعل الـكاف شـينًا مطلقًا

لم يذكرها « القاموس » ولا شرحه. وفي «المزهر» ج ١ ص ١٠٩: ومن ذلك «الشنشنة» في لغة اليمن \_ تجعل الكاف شيئًا مطلقًا، كَ : لَبَّيْشَ اللَّهُمَّ لَبَّيْشَ \_ أَي : لَبَّيْكُ اللَّهُمَّ لَبَّيْكُ . اه وقد سماها شارح القاموس في المقدّمة بالوتم ، ولعله وهم منه. ومر في « الكشكشة » وعن ( صبح الأعشى ) ما نصّه: ( ومنها أن تبدل حرفًا من الكلمة بحرف آخو كما تَبدلُ حِمْيرُ كاف الخطاب شينًا معجمة \_ فيقولون في «قلتُ لَكَ : قُلْتُ لَشَ » اه. فنسبته إياها ليحمْيرَ ، وعدم تخصيصها بكاف المؤنّث ، وعدم نسميتها بالكشكشة ربّما يفهم منه أنّ مراده: الشنشنة. والله أعلم.

وفى « السيرافى على سيبويه » ج ٥ ص ٤٦٦ وص ٥٧٢ : قلب الكاف شينًا \_ فى الوقف المؤنَّث. وذكرناه فى « الكشكشة » .

وفى « الاقتراح » للسيوطيّ ص ٩٩ : نقل عبارته في « المزهر » .

وفى حاشية الاقتراح - لابن الطيّب المساة: «نشر الانشراح » ص ٤٤٣ ما نصّه : قوله (الشّنشَنة) ضبطها فى الشرح (۱) - بفتح المعجمتين ونونين الأولى ساكنة ؛ وقال : هو مصدر كالدَّحْرَجَة - فليتأمل قوله - شينًا أى : معجمة ، وقوله مطلقًا أى سواءً - كانت لمذكر أو مؤنّث . اه .

<sup>(</sup>١) يعنى : شرح ابن علان على «الاقتراح» •

# اللَّخْلِخَانِيَّة العجمة واللـكنة في المنطـق

فى « القاموس » وشرحه: وفى حديث « معاوية » قال : أَىّ الناس أَفصحُ ؟ فقال : قومٌ ارتفعوا عن لخلخانية العراق. « اللخْلَخَانِيَّةُ: الْعُجْمةُ - في المنطق » قال أبو عبيدة : وهو العجز عن إرداف الكلام بعضه ببعض - من قولهم: (لَخَّ في كلامه: إذا جاء به ملتبسًا . ورجلُ لخْلَخَانِيُّ : غير فَصِيح ) وكذلك امرأة لخلخانية : إذا كانت لا تفصح ، وبهجزم « الز مخشرى » وغيره \_ قال البعيث: سيَتُرُكُها إِن سلَّم اللهُ جارهـــا بنسوله أاللُّخْلَخَانِيَّاتِ وهْي

وفى «فقه الثعالي»: أن ذلك يعرض فى لغة أعراب الله ] الشَّمحْرِ وعُمَان \_ كقولهم فى [ ما شماء الله: مشا الله] وناس ينسبونها للعراق. انتهى.

وفسرها في «اللسان »:باللكنة والعجمة في الكلام. قال: وقيل هو منسوب إلى « لَخْلَخان » وهي قبيلة وقيل : موضع .

وفى « المزهر » ج ١ ص ١١٠ : وذكر الثعالبي فى « فقه اللغة » من ذلك : اللخلخانية ، تعرض فى لغة أعراب الشّعر وعُمَان - كقولهم : ( مشا الله فى : ما شاء الله ) اه

وفى «خزانة البغدادي » ج ٤ ص ٥٩٦ : ويروي لخلخانية : لخلخانية العراق أي : فى «حديث معاوية » واللخلخانية : العجمة فى المنطق - يقال : رجل لخلخاني : إذا كان لايفصح . ا ه

وفى « ما يعوّل عليه فى المضاف والمضاف إليه » للمحبى فى باب اللام : لخلخانية العراق هى اللّكنة فى الكلام والعجمة فيه . وفى « حديث معاوية » قال : أيّ الناس أفصح ؟ فقال رجل : قوم ارتفعوا عن لخلخانية العراق ، وقيل هو منسوب إلى « لخلخان » قبيلة ، وقيل وضع . اه

قلت: لم أعثر على «لخلخان» اسم الموضع في «معجم البلدان» لياقوت، ولافي «معجم ما استعجم». للبكري.

وفى « محاضرات الراغب » ج ١ ص ٣٦ : في يعرض فى بعض اللغات من العيّ « اللخلخانية : تعرض فى أعراب الشَّحْر وعُمَان » اه .

وفى «فقه اللغة للثعالبي » ص١٠٧ من النسخة رقم ١٤٩ لغة : اللخلخانية تعرض فى لغات أعراب الشَّحْر وعُمَان - كقولهم : (ما شاء الله كان) .

### العَجْرَفِيَّة

#### التقعر والجفاء في الكلام

فى « لسان العرب » قال ابن سيكه : وعُجْرِفيَّة ضَبَّة ـ أَراها تَمْعُرُهُم فى الكلام . اه ونقله ـ شارح القاموس » ولم يذكره صاحب المتن .

وذكرها فى «موارد البصائر » ص٢٦٥ ولم يفسّرها وكذلك فى « المزهر » ج ١ ص ١٠٤ : ذكرها الضبّة ولم يفسّرها .

وكذلك فى «خزانة البغدادي » ج ٤ ص ٤٩٦.
وفى « محاضرات الراغب » ج ١ ص ٣٦ :
( فيما يعرض فى بعض اللغات من العيّ ) : و « العَجْرَفيّة جفاءٌ في الكلام » اه .

# التّضجع

#### إمالة الحرف إلى الكسر

فى « موارد البصائر » ص ٢٦٥ : ذكر أَنَّه لقيس ، ولم يفسّره .

وكذلك في «المزهر » ج ١ ص ١٠٤ : ولم يفسره . وفي «القاموس » : والإضجاع في القوافي كالإكفاء أو كالإقواء . وفي الحركات ــ كالإمالة والخفض . اه وفي «شرح القاموس » : (يقال : أضجع الحرف أي : أماله إلى الكسر . اه

وفى • خزانة البغدادي » ج ٤ ص ٤٩٦ : ذكره لقيس ولم يفسره .

### الفشفشة

لم يذكرها «القاموس» ولا «اللسان»

وذكر صاحب «العقد الفريد » فى ج ١ ص ٢٩٤ : أنها فى ـ تَغْلِبَ ولم يفسرها .

• .

### الغَمْغُمَة

### عدم تبيين الكلام

لم يذكر « القاموس » والأشرجه : غمغمة قضاعة · وفى « العقد الفريد » ج ١ ص ٢٩٤ : ذكر أنّها لقضاعة ، ثمّ قال وأمّا الغمغمة فانّها قد تكون من الكلام وغيره ، لأنها صورة - لا يفهم تقطيع حروفها . وأعاد ذكرها وأنّها لقضاعة في ج ٢ ص ٤٨ ولم يفسّرها. وفی « خزانة البغدادی » ج ٤ ص ٥٩٦ : ( وأما الغمغمة فقد تكون من الكلام وغيره ، لأنَّها صوت لا يفهم تقطيع حروفه ) . اه . ثمّ قال : ( والغمغمة ألا يتبيّن الكلام وأصله أصوات الثيران عند الذعر > وأصوات الأبطال عند القتال ، وقضاعة أبو حيّ من اليمن ، وهي قضاعة بن مالك بن سبأ ) .

« وفي ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه » للمحبّى ج ٣ ص ٢٥٦ : « « غمغمة قضاعة . الغمغمة : كلام غير بيّن – قاله رجل من العرب لمعاوية » . اه .

# الفراتية

لم يذكرها « القاموس » ولا شرحه واقتصر في « العقد الفريد » ج ٢ ص ٤٨ على أنّها في العراق ، ولم يفسرتها (١) .

وفی «خزانة البغدادی» ج ٤ ص٩٦٥: (والفراتِيَّة لغة أهل الفرات ، الذي هو نهر الكوفة ) . اه .

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ج ٢ ص ٤٨ : من اللغات المذمومة بالعراق ٠

### الفحفحة

### جعل الحاء عينًا

لم يذكرها « القاموس » . وقال فى شرحه فى « المستدرك » : ومما يستدرك عليه ( الفحفحة ) الكلام عن كراع ، ورجل فحفاح : متكلم . وقيل : هو الكثير الكلام ، واستدرك شيخنا فَحْفَحَة هذَيْل، وهى جعلهم الكلام ، واستدرك شيخنا فَحْفَحَة هذَيْل، وهى جعلهم الحاء المهملة عينًا \_ نقلها السيوطيّ فى « المزهر » و « الاقتراح » . اه

وعبارة ( المزهر ) للسيوطيّ ج ١ ص ١٠٩ : في باب الردىء المذموم من اللغات : ( ومن ذلك الغمنمة في هُذَيْلٍ : يجعلون الحاء عينًا ) . اه .

وهي عبارته أَيضًا في « الاقتراح » ص ٩٩ .

وفي «حاشية الاقتراح » لابن الطيّب ، المساة «نشر الانشراح » ص ٤٤٧ : لم يتكلم على لفظ الفحفحة لبياض بالنسخة ، والذي فيها قوله : يجعلون الحاء عينًا ، ومنه قراءة ابن مسعود : «عَتَّى عِينٍ » يعنى : حتَّى حينٍ – اه .

## لغة طييء

### قلب الياءِ أَلفًا

فی مادة \_ ج ع د \_ ص ۹۵ من « اللسان » : روی قول الراجز :

قد تَيَّمَتْنِي طِفْلُةً أَمْلُودُ بِفَاحِمٍ زَيَّنَهُ التَّجْعِيلُ وضبط (طِفلة) بكسر الطاء . والصّواب فتحُها لأن المراد هنا : المرأة الرَّخصَة النّاعمة التي في سن الطفولة (۱)

وفى مادّة \_ س أد \_ ص ١٨٤ : رُوى لبعضهم :

<sup>(</sup>۱) أورد علينا بعض الأدباء أن «الطفلة» بالكسر تطلق على : الانئى البلوغ كما فى «المصباح» ولا مانع من تعشقها قبيل البلوغ فلا وجه لعد الكسر خطأ ونقول : نعم لامانع من ذلك ، ولكن لا يخفى مافيه من التكلف والبعد عن مرامى الشعراء فى التغزل ، اللهم الا اذا كان هناك ما يدل على أن القائل كان يتعشق طفلة صغيرة له الغ .

لم تلْقَ خَيْلٌ قَبْلها ما لَقَيَتُ مِنْ غِبِّ هَاجِرَةٍ وسَيْرٍ مُسْأَدِ وضبط ( لَقيتُ ) بثلاث فتحاتٍ ، ثمّ جاء بعده « أَراد لَقيَتُ وهي لغة طيّيء » . قلت : المراد بلغة طيّيء أراد لَقيَتُ وهي لغة طيّيء » . قلت : المراد بلغة طيّيء أنهم يقولون في مثل لقِيهُ يَلْقَاهُ : لَقَاهُ يَلْقَاهُ على مثل لقِيهُ يَلْقَاهُ : لَقَاهُ يَلْقَاهُ على مثل لقيه مثل لقيه ينطقون كما تقدم الكلام عليها قبل هذا ، لا أنهم ينطقون بالفعل على ما رسم به في البيت .

ومن المعلوم أن الفعل الناقص إذا كان بالألف ، واتصلت به تاء التأنيث سقطت ألفه ، فيقال في مثل : رَمَتْ وغزَتْ \_ فالصواب في البيت ( ماقد لَقَتْ ) كمارُوي في مادّة (ل ق ي ) وبه يستقيم الوزن. وفي « همع الهوامع » ج ٢ \_ أوائل ص ١٦٤ : قلى يعلّى \_ بفتحهما \_ عند بني عامر ، وبقّى يبقّى \_ عند طيّىء .

وفی « السیرافی علی سیبویه » ج ۲ ص ٤٤٨

وأُواخر ص ٤٤٩ : رُضًا في : رُضِي .

وقد رأينا من الفائدة بسط الكلام على هذه اللغة الطائية ، وجمع ما تفرق فيها من الأقوال وتسعب من الآراء مُلْتَقَطة من عدة أسفار ، فتقول : ذكر الصرفيون عن طبيء أنهم يجوزون قلب «الياء ألفًا » الصرفيون عن طبيء أنهم يجوزون قلب «الياء ألفًا » في كلّ ما آخره «ياء » مفتوحة مكسور ما ياء ، وذلك لخفة الألف – وقيده الرضيُّ بألا تكون فتحة الياء فتحة إعرابيَّة ، فيقولون في ( رضِي ورُضِي – المعلوم والمجهول : رضًا ورُضًا ) وفي « ناصية : ناصاةً » . والمجهول : رضًا ورُضًا ) وفي « ناصية : ناصاةً » .

نَسْتَوقِدُ النَّبْل بالحضيضِ ونَصْ

طادُّ نفوسًا نَبتْ عَلى الكَرَم

على أن أصله: بُنِيَت. قال التبريزى فى شرحه على الحماسة: أخرجه على لغة طيّى، الأنهم يقولون

فى (بَقِى : بقَى ، وفى – رضِى : رَضًا ، وفى – بادية : باداة ) كأنهم يقرّون من الكسرة بعدها ياءً إلى الفتحة – فتنقلب ألفًا . اه .

وقال العلامة البغدادي في « شرح شواهد الرضي على الشافية » عند الكلام على هذا البيت ما نصه: لا طبّىء - يفتح قياسًا مَا قبل الياء إذا تحرّكت الياء بفتحة غير إعرابية ، وكانت طرفًا ، فتنقلب ألفًا لتحرَّكها وانفتاح ما قبلها فصار \_ بُنَّات \_ فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. قال ابن جنّى - في ﴿ إِعراب الحماسة » : هذه لغة طائية ، وهو كثير \_ إلا أنّه ينبغى أن تعلم أن الكسرة المبدلة في نحو هذا فتحة مُبَقَّاة الحكم غير منسيَّة ولا مطروحة الاعتداد ما . أَلا تري أَن من قال في (بَقِي : بَقَى ، وفي - رضِي : رضا ) - لا يقول في مضارعه إلا : يَبْقَى - أَلْبِتَّةً ، ولو كان الفعل مبنيًا عنده على ( فَعَل ) أَو منصرفًا به عن إِرادة ( فَعِل ) معنى كما \_ انْصُرِفَ به عنه لفظًا لوجب أَن تقول فى « رَضَا يَرْضو » كما تقول فى « غزا يغزو ، وفى \_ فَنَا يَفْنو ، لأَنه عندي من الواوى ، وذلك أَنه من معنى \_ الفناء للدار وغيرها إِلى آخر ما ذكره.

ولتوضيح مراد ابن جنّى ننقل لك ماجاء فى تمام عبارته من شرحه على الحماسة ، فقد قال بعد استدلاله على أن ( فَنَا ) من الواوى ما نصّه : « فقولهم إذًا – فَنَا يفْنَى ، ورَضَا يَرْضى – يريد بذلك على أن الكسرة عندهم فى الماضى مرادة معتدّة ، وفى حكم الملفوظ به ألبتّة ، بل إذا كانوا قد اعتدوا بحركة العين – فى نحو : خاف ونام ، وإن لم تظهر فى العين ألبتّة ، فأنْ يعتدوا بكسرة العين – التى تظهر فى أكثر اللغات عند أغلب بكسرة العين – التى تظهر فى أكثر اللغات عند أغلب الأحوال – أجدرً وأخلق » – اه ·

قلت : مراد ابن جنى أن يستدل على شيئين فى وزن ( بَقَى ) الطائبَّة وأمثالها : الأُوَّل أَنَّها ليست على ( فَعَل ) أصالةً ، والثاني أنّها ليست على ( فَعَلَ ) محوّلاً عن ( فَعِلَ ) ومقطوعًا النظرُ فيه عن إِرادة الكسر ، بل هي مع هذا الفتح العارض على عينها في اللفظ لم يزل الكسر ملحوظا فيها. ودليله أنهم قالوا: يرْضَى \_ فى مضارع : رَضًا ، ولو كان على ( فَعَل ) . أصالةً أُو منصرفًا عن إِرادة ( فَعِل ) المكسور العين \_ لوجب أَن يقال مضارعه : يَرْضو ، لأَنَّه واوي ، كما قالوا فى - غَزًا يَغْزِو ، وفى - فنا يَفْنُو ، لأَن ( فَنَا ) عنده من الواوي (١) ولما لم يقولوا فيه إِلاً (يَرْضَى) دل على أن الفعل لم يزل على ( فَعِلَ ) مكسور العين حُكمًا ، وإن كان مفتوحَهَا لفظًا .

<sup>(</sup>١) جمهور اللغويين على أن (فني) من اليائي ٠

وإذا ثبت هذا في البعض ثبت في بقية الباب.

بقى هنا أن المفهوم مما تقدّم أن هذه اللغة قياسية عند طيىء في الأفعال والأسماء على السواء ، ولكن صاحب « اللسان » حكى عن ابن سيّده في مادّة ( ن ص و ) أن النَّاصاة لغة طائية في الناصية ، وليس لها نظير إلا -بادية وباداة ، وقارية وقاراة ، وهي الحاضرة ، وهو صريح في أنّها سماعيّة في هذه الثلاثة فقط ، وفيه نظرً لأُنَّنَا رأيناهم ذكروا ( الباناة – في : البانية ، وهي القو س التي اصق وترها بكبدها ، ونصوا على أنها طائية ، والحاناة في الحانية بمعنى : الدكان . وقال صاحب « اللسان » : أنّها كناصية وناصاة ، أي طائية . والناحاة في الناحية ، وربّما أُدّى التّتُبّع إلى العثور على غيرها وهو يرجح ما ذهب إليه العسرفيون من قياسها في الأُسماء أيضًا ، والله أعلم .

وفى مادّة (ب ق ي) من « اللسان »: (وبقًى بقًا . لغة بكُحْرِث بن كعب ) . ثمّ قال فى موضع بقيًا . لغة بكُحْرِث بن كعب ) . ثمّ قال فى موضع آخر من هذه المادّة : «ولغة طبىء – بقًى يَبْقَى ، وكذلك لغتهم فى كل ياء انكسر ما قبلها يجعلونها ألفًا ، نحو بقًى ورَضًا وفَنى » – اه

وقد أوضح ذلك الشريف الغرناطيُّ في شرحه على «مقصورة حازم » بأن قال : إنها على لغة بلحرِث ابن كعب أصلاً ، وعلى لغة طبيء فرع من ( فَعِل ) . وذلك أنه مطرد في لغتهم تحويل كل ما كان على ( فَعِل ) أو فُعِل ) بن المعتل اللازم إلى ( فعَل ) اه .

وفي حاشية ابن جماعة على شرح الشافية اللجاربردي ، عند الكلام على قوله: (وأما قلَى يقلى ملخاربردي ) مانصه : (عزا ذلك ابن مالك لطيء في صورة دعوى أعم فقال : وطي م تبدل الكسرة

فتحـة والياء ألفًا نحو: يَقْلَى ) قيل ولم يذكر غيره ذلك عن طبىء ، ولم يُرْو عنهم في « يَمْشِي ويرْمِي ونحوهما يَمْشِي ويرْمَي » اه.

قلت : الظاهر أنّ ابن مالك لم يرد إلا ما تقرّر في القاعدة السابقة ، ولكنه تساهل في عبارته فأوهمت هذا الإمام ، وإنما الذي توسّع في هذه اللغة وذكر مالم يذكروه هو أبو عبد الله التميميّ في كتاب « ما يجوز للشاعر في الضرورة » حيث قال: « وتمّا يجوز له إبدال الياء ألفًا في سائر الكلام ، فيقول في ( أعطيت : أعطات ، وفي دُهِي : دَهَى - وهي لغة لطيّ ، ) فإذا اضطر الشاعر أُجْرَى كلامه عليها. وقد زعم قوم أنه يجوز في الكلام إذا كان من لغات العرب ، وتمّا جاء منه قول الشاعر: Section of the feel by

أَلاً أَذِنَتْ أَهـلُ اليَمامةِ طَيّى عُ

بِحَرْبِ كَنَا صَاةِ الأَغَرِّ المُشَهَرِ (١)

فقال : كناصاة وهو يريد : كناصية ، فأبدل

الياءَ أَلِفًا . ومثله :

لَعَمْرُكَ مَا أَخْشَى التَّصعْلُكُ مَا بَقَى

على الأرض قيسي يسوق الأباعرا

فقال: بَقَى ، والوجهُ بَقِى . ومثله قول الآخر: وقد لَقَتْ فَزارةُ الفُجورِ مَنَّا ومن مُرْهفَةِ الذُّكُــورِ

يريد: لَقِيَتْ \_ ولكن لمَّا أَبدل الياء أَلِفًا ، ثمّ أدخل \_ التَّاء وهي ساكنة ، حذف الأَلف لالتقاء الساكنيْن ، كما تقول في (رَمَى: رَمَتْ) فتحذف

الألف التي كانت في لفظ الفعل.

وكذلك يجوز له أيضًا أن يفعل في الواو . وحُكى ا

(۱) رواية «اللسان»:

لقد أذنت أهل اليمامة طييء بحرب كنا صاة الحصان المشهر

أَنَّ ذلك في طبيء أَيضًا ، وأَنهم يقولون في ( قُرْنُوة وتَرْقُاة وعَزْقُاة ، فيصنعون في الواو ما صنعوا في الباء من البدل ) - اه .

ولم نقف فى كتب اللغة التى بأيدينا إلا على العرقاة (فى : البَرْقُوة) فقد ذكرها «القاموس» و «اللسان» ولم يعزواها لطبيء ولالغيرها، واستشهد عليها «اللسان» مقول القائل :

احْذَرْ على عَيْنَيْكَ والمشافر عَرْقَاةَ دَلْوِ كَالْعُقَابِ الكَارِسِ وَدْكُرُ الْأَشْدَانِدَانِيُّ في « معانى الشعر » عند تفسير وذكر الأشداندانيُّ في « معانى الشعر » عند تفسير

قول الشاعر:

ولما رأَتْ للصَّبْحِ في غَسَقِ الدُّجَي وللهُ اللَّرِضُ (١) تَنبِتُ الأَرضُ (١)

<sup>(</sup>۱) يريد بالصبح والغسق شعره الأبيض والأسود ، والمعنى أنه لم يستر ما ابيض منه بما تنبت الأرض من حناء أو كتم أى : لم يخضبه ، وأن هذه المرأة نظرت الى مابقى من السواد فى البياض فحنت الى بعضه وراعها بعضه ، كذا فى « معانى الشعر » ،

رعَتْ ما بَقَى من ليله ونَهَارِه تحن عن إلى بعض ويذعرها بَعْضُ أن (بَقَى) في البيت لغة طائبة ، وذكر أن غير طبيء من العرب تكلّمت بها وأنشد قول المستوغر وهو سعدي :

هل ما بَقَى إِلاَ كما قَدْ فاتنا يومٌ يحيءُ وليلةٌ تَحْدُونـــا قلت: وقد جرى المتنبّى على هذه اللغة أيضًا فى قوله: رأيتُك تُوسِعُ الشعراءَ نَيْلاً حديثهم المولد والقديمَــا فتُعطِى مَنْ بَقَى مالاً جسيمًا

هكذا خرّجه العكبري في شرحه على « الديوان » وتكلّم على هذه اللغة بما لايخرج عما ذكرناه، واستشهد

عليها بقول زَيْد الخيل: لَعَمْرُكَ مَا أَخْشَى التَّصِعْلُكَ مَا بَقَى على الأرض قيسي يُسُوقْ الأباعرا وزيد الخيل - هذا طأتي ، وفد على الذي عليه الصدلاة والسلام في وفد طيء ، سنة تسمع ، فسمّاه : « زيْد الخير » وهو \_ القائل من هذه القصياة : عام مأتم تبعثونك عَلَى مِحْمَرٍ عَوْدٍ أَثْيِبَ وَمَا رُضَا (١) تَجِدُّونَ خَمْشًا بعد خمشِ كَأْنُها قوه کم نُعَی على سَيِّل من خير ومنها: فلولا زُهَيْرٌ أَن أَكَدِّرَ نعمـةً

لقاذَعْتُ كَعْبًا مَا بَقَيْتُ وما بَقَي

<sup>(</sup>۱) المحمر - بكسر الميم : الفرس الهجين الذي يشبه الحمار • والبيت رواه كما هنا البغدادي في الخزانة والقالى في الأمالى ، ورواه سيبويه في الكتاب وصاحب «اللسان» في مادة (أتم) على «محمر ثوبتموه» •

والوجه : ما رُضِي ونُعِي ، وما بقيت وما بَقِي ، ولكنّه جاء ما على لغته . على أنّه يجوز حمل ( ما بقي ) فى بيت المتنى على أنَّه أراد : ما بَقِيَ - بكسر القاف على اللغة المشمهورة ، وأُسكن الياء تخفيفًا لإقامة الوزن ، وهي لغة مشهورة ذكرها الإمام ابن مالك في « شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح » وقال: إِنَّ منها قرآءة الحسن ( وذَرُوا ما بَقَى من الرِّبا ) وقراءة الأعمش : ( فَنُسَى ولَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ). وإِنَّ منها أَيضًا ما رُوي عن أبي عمرو مِنْ إِجازة ( ثاني اثنين ) \_ بالسكون \_ على ما ذكره ابن جنى في «المحتسب »: وأمّا بيت المستوغر الذي أنشده الأشنانداني فالمفهوم من سياق الاستشهاد به أنها رواية مروية فيه.

هذا ما أذكر أنني وقفت عليه من الكلام على هذه اللغة . وبقى أنني رأيت بعض هذه الأفعال مرسومًا

بالألف وفى آخره ، وبعضها مرسومًا بالياء ، بلامراعاة لما كان \_ واويًّا منها أو يائيًّا ، بل ربّما رأيت هذا الخلط فى العبارة الواحدة ، بل الفعل الواحد إذا تكرّر ذكره فيها . والصواب عندي أن يُرسم بالألف ما كان واويًّا ، وبالياء ما كان يائيًّا ، على القاعدة المشهورة فى الرسم ، وبالياء ما كان يائيًّا ، على القاعدة المشهورة فى الرسم ، وهى التى جريت عليها فى رسم ما مرَّ من تلك الأفعال . وقولهم عن طبّىء (أنَّهم يفتحون ما قبل الياء فتنقلب وقولهم عن طبّىء (أنَّهم يفتحون ما قبل الياء فتنقلب ألِفًا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها ) ليس المراد منه \_ انقلام ألِفًا فى الخطِّ ، وإنّما المراد فى اللفظ .

كما قالوا بانقلاب الياء أَلِفًا في مثل (رَمَى) لتحرَّكها وانفتاح ما قبلَها ،لأَنَّ أَصله (رَمَى) بفتح الآخر ، وهم ما زالوا يرسمونها بالياء .

فإن قيل: ربّما كان مراد من يرسمها بالأَلف مطلقًا منع الالتباس، لأَنَّ ما لا يدلُّ وزن الشعر أو القافية على أنه من تلك اللغة يلتبس باللغة المشهورة مالم يُقَيّد

بالحركات، قلنا: هذا يصحلو أنهم طردوه فى جميع الأفعال وقرروا الاصطلاح عليه، أما والحالما ذكرنا لك، فلا. وفى « السكشاف » ج ٢ ص ٣١٨: لغة طبىء فى (بقى) – من الطبعة الثانية ببولاق التى فى ثلاثة أجزاء. وفى « عبث الوليد » ظهر ص ٤٠: شىء من لغة طبىء - فى مثل ( رضا ) . وأعاد الكلام فى ص ٢٥: لأنَّ الناسخ أعاد وخلط فى الترتيب .

وفى ظهر ص ٩٣ منه: استعمال البُحْتِرِيِّ (بَقِي) وهو أشبه به فى أن يكون استعمل لغة طبيء . وفى مادة (ورى) « من المصباح »: التوراة: قيل من التورية ، وقلبت الياء ألِفًا \_ على لغة طبيء في فيه نظرٌ لأَنْها غير عربية .

وفى «طبقات الشعراء » للجمحى ص ١١ : ( بقَى ) لغة طبيء وقد تكلَّمَت بها العرب إِلاَ أَنّها فى طبيء أكثر . وفی مادّة ( س ن د ) ص ۲۰۵ س ۱۸: ( والسَّنكُ مُتُقَلُّ: سُنود القوم في الجبل ) وفي حديث أُحُد : ( رأيت النساء يُسْندُنَ في الجبل) أي يُصَعَّدُن ، ويروي بالشين المعجمة . والمراد بالمثقّل : المشدّد كما لايخفي ، وليس في لفظ (السَّنَد) حرف مشدّد إلا بالسّين . وهي لا تكون إلامشدّدة هي سبقتها أَداة التعريف لأنها من الحروف الشمسية ، وحكمها معلوم . ولا نرى أَحدًا يُعنى بالنصّ على مثلها بل أَحْرِ بدأن يكون النصّ هنا مدعاة للاضطراب في ضبط الكلمة ، إذقد يتبادر أن التشديد في غير هذا الحرف فيقع الإشكال. وفی «السیرافی علی سیبویه » ج ۱ص ۷۱: کون بعض العرب تغلب على جماعة غيرهم لمجاورتهم لهم. وفي ص ٢١٨ : كون العرب يأخذ بعضهم عن بعض وفی «خزانة البغدادی » ج ۲ ص ۱۳٤: مذحج: قبيلة كبيرة ، وذكر ما تفرّع منها من القبائل ومنها طيء ، وبنو الحرث بن كعب - قد يتكلّم الحجازي بلغة تميم والتميشي بلغة الحجاز وكلام في ذلك .

وفی «سعود الطالع » ج ۱ ص ۷۰ ـ ۲۷: لغات في القرآن للقبائِل . منها المدُّ الكامل والمدّ الجائز وفي قصر أُلف العِلَّة في أُواخر الكلمات بالياء حتَّى تأخذ طريقها بفتح الياء \_ عندطيء فتنقلب أَلفًا وانقلاب الياء ألفا \_ في لغات الحجاز الذين يتكلمون بلغة تميم لتحركها وانفتاح ما قبلها وفي قلب الألف ياء كما في لفظ \_ التوراة فينطق مها: التورية وفيها نظر خاص دون تقييد في الحركات. وكذلك بقلب الألف - في الاستفهام هاء - كما جاء في : « أَأَنتُم أَسْدُ خلقًا » فينطق بها أهنتم ... إلخ . كما استدل على ذلك من المراجع الخاصة بلغات القبائل آنفًا.

الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ٢٠٤٢/٣٧٤٢